# جهود ابن جنى في الصرف وتقويمها في ضوءعلم اللغة الحديث

تــأليف ح. غنيم غانم الينبھاوی



# جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1817 هـ - 1990 م



المككة العربية السعودية مصّة المككة المكرمة والشامية ص.ب ٢٠٩ و تلغرافيا و نبيل هاتف و المكروبيي و ٢٠٩٠٢٠ فنع النزهة و ١٥٩١٥٨٠ فنع الجامعة و ١٥٨١٥٨٤ فنا كس و ١٤٠١٥٨٠ فنا كس و ١٤٠١٠٨٠ وفنا كس و ١٤٠٠٠٠٠ وفنا كس و ١٤٠٠٠٠٠ وفنا كس و ١٤٠٠٠٠٠ وفنا كس و المدروبية و المدر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

### الموضوع - أهدافه - منهجه - مصادره

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ، سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه .

#### وبعد، فموضوع بحثي هو:

" جهود ابن جنى في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث "

ودراسة الصرف تعد الآن فرعًا من فروع علم اللغة الحديث فهو يهتم " بدراسة البنية أو البحث في القواعد المتصلة بالصيغ واشتقاق الكلمات وتصريفها ، وتغيير أبنية الألفاظ للدلالة على المعانى المختلفة " . (١)

والصرف لم يحظ بعد باهتمام كثير من الباحثين المحدثين ، فهناك علماء في هذا الميدان وقضايا صرفية لم تدرس حتى الآن ، علمًا بأن هناك بحوثًا قيمة أشارت إلى جهود سلفنا الصالح من العلماء وأفادت من المناهج الحديثة في علم اللغة (٢) ولكنها قللة .

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى للدكتور رمضان عبد التواب ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) من البحوث القيمة التي تناولت الصرف ورجعت إليها في بحثي :

مذكرات في علم اللغة تأليف الدكتور عبد العزيز برهام ص٣ ومابعدها .

<sup>\*</sup> ودراسات في علم اللغة للدكتور كمال محمد بشر ص٢١٩ ومابعدها.

<sup>\*</sup> واللغة العربية : معناها ومبناها للدكتور تمام حسان ص٨٢ ومابعدها .

<sup>\*</sup> وفقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبده الراجحي ص١٤٢ ، ١٦٢ .

وعلم التصريف مـوضوعه وتطوره للدكتـور محمد إبراهيم البنا، وقد تكـرم الدكتور البنا
 بتزويدى بنسخة مصورة من هذا البحث فله الشكر.

التصریف العربی من خلال علم الأصوات للدكتور الطیب البكوش وعلم اللغة للدكتور
 محمود السعران

أما انصراف الباحثين قديمًا عن مجال الصرف فيعزو ابن جنى سببه إلى صعوبة هذه المادة حين يقول: \* هذا الضَّرْب من العلم لما كان عَويصًا صَعْبًا بُدىء بمعرفة النحو، ثم جيء به بعد ليكون الارتياض في النحو مُوطَّنًا للدخول فيه ، ومُعينًا على معرفة أغراضه ومعانيه \* . (١)

وقد آثرت كلمة " الصرف " (٢) على كلمة " التصريف " التى وردت فى آثار ابن جنى لاشتهارها بين الباحثين

واخترت ابن جنى موضوعًا لدراستى لأنه عالم كبير له قيمته وأثره فى الدراسات الصرفية . وأردت من دراسته أن أتعرف على جهوده فى الصرف فى ضوء ماتوصلت إليه الدراسات الحديثة من خلال ما كتبه هذا العالم الفذ الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى .

وكان من منهجى فى هذا البحث أن أقتصر على الجانب الصرفى عند ابن جنى وهو مايشير إليه عنوان البحث - وبمعنى أدق ( مايتصل بالكلمة المفردة من حيث هى مفردة ) ولا اتطرق إلى الجانب اللغوى والنحوى إلا بما يخدم البحث .

وكان من منهجى أيضًا دراسة بعض الموضوعات التى " هى فى واقع الأمر أقرب إلى ميدان الأصوات منها إلى الصرف " (٣) مثل القلب والإبدال والإعلال وغيرها وقد شملها الصرف قديمًا .

وأخذت فى بحثى هذا بالمنهج الوصفى فجمعت مصادر هذا البحث وفى مقدمتها آثار ابن جنى التى درستها بعد أن ثبت لدى بالطرق العلمية صحة نسبتها لابن جنى ، ثم تناولت مفهوم الصرف قبل ابن جنى مشيراً إلى الجهود العلمية التى سبقته فى

<sup>(</sup>١) المنصف شرح تصريف المازني لابن جني ١/٤-٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر التقديم الذي كتبه الدكتور عبد القادر المهيري لكتاب التصريف العربي من خلال علم الأصوات للدكتور الطيب البكوش حوليات الجامعة التوسية، العدد العاشر سنة ٩٧٣ م. ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) دراسات في علم اللغة للدكتور كمال بشر ص٢٣٩

هذا الميدان ثم درست الصرف عند ابن جنى ، ووقفت عنده وهو ما يلزمنى به البحث ولم أتعده إلا فى حدود معينة مثل معرفة مفهوم الصرف " بالمعنى الأشمل الأعم - وهو المعنى الذى صرح به غالبية المتأخرين " (١) أمثال خالد الأزهرى والأشمونى والصّبّان وغيرهم .

وقبل أن نتناول ماحوته الرسالة نذكر المقدمة (٢) التالية عن الصرف وموضوعاته فنقول :

لقد عنى علماء العربية بدراستها وتحليلها ووصفها من كل جوانبها وجهاتها ، عناصر وظواهر ، تراكيب وجملاً ومفردات ، وأصواتًا وغيرها .

أما التراكيب والجمل فقام عليها علم النحو ، علم العربية الأكبر لبيان أحكامها وأحكام أجزائها وأوضاعها وأحوالها في التراكيب .

وأما المفردات فقامت عليها علوم عدة : الاستقاق لبيان أصلها الذى نشأت عنه ، والأبنية : لبيان القوالب التى حذيت عليها ، والصيغ التى شكلتها . والصرف : لبيان التغييرات التى تطرأ على الكلمات بالنسبة إلى أصلها المجرد الذى بنيت عليه ، والتغييرات الطارئة على الكلمة لفظية تؤدى إليها مقتضيات صوتية ، والتغييرات الطارئة على الأبنية معنوية تفيد بها معانى جديدة إلا ما يكون من باب الإلحاق ، وفي كثير منه مواضع للنظر ترده إلى المعنى لا اللفظ ، ولا يترك الصرف من ذلك أمراً قياسيا ، ثم ماهو قريب من القياسى . وكتب اللغة والمعاجم وما في حكمها لبيان معانى المفردات ودلالاتها ، إلى مشاركة علوم أخرى في دراسة المعنى والدلالة والأصوات لبيان أوضاع الحروف والحركات؛ مخارجها وصفاتها وما يعرض فيها

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) من خلال المناقشة والاعتراض على ذكر بعض المسائل فى الصرف مع أن غيره من علوم العربية أحق، أعدت النظر فى تحرير المنهج الذى سرت عليه فى دراسة جهود ابن جنى فى الصرف، وتحررت لى هذه المقدمة التى تجيب عن أسئلة كثيرة واعتراضات ترد على مافى الرسالة مما يختلف فيه أهو من الصرف أو من غيره ؟ وقد أفدت كثيرًا من هذا من مناقشة أعضاء لحنة المناقشة .

من تغير نتيجة لتجاورها .

وعلم الصرف أو التصريف متشابك العُرى ممتزج الوشائج بغيره من علوم العربية ولا سيما النحو والاشتقاق والأبنية والأصوات .

أما الأبنية فلأنها إما مادته أو قوام مادته وأساسها فهى قوام الكلمات التى تجرى فيها التغيرات وهى نفسها موضع التغير حين تُنسب إلى أصلها المجرد .

وأما الأصوات فلأن جُلّ تغيرات الكلمة التي يبحثها الصرف تغيرات صوتية أو تؤدى إليها مقتضيات وضرورات صوتية .

وأما الاشتـقاق فلأن معـرفة التغيـر في الأبنية تتوقف على معـرفة الأصل الذي نسب إليه هذا التغيير . وما لم يعرف أصله لا مدخل فيه للصرف .

وأما النحو فلأن علماء العربية غالبًا ماجمعوهما معًا في التأليف ، فمعظم كتب النحو تشتمل على الصرف وقليلة تلك المؤلفات التي أفردت الصرف على حدة ، ثم أن مصطلحات الصرف لم ينفرد بها ولم تختص به ، وشاركه في معظمها علوم العربية الأخرى ، وجل مباحثه ووسائله له جانبان : قياسي يعنى به الصرف ، وسماعي لا يدخل في موضوعه بل هو من مباحث اللغة أو فقهها ، فالإبدال والقلب والحذف والإدغام مصطلحات ومباحث مشتركة بينه وبين غيره في القراءات واللغة أو فقهها ، والمجرد والمزيد ومعانى الأبنية يشاركه فيها الأبنية واللغة وهكذا .

وكان من آثار هذا أن تعثر تخليص مباحث الصرف وموضوعاته وتنقيتها من غيره من علوم العربية فبقى معها متشابكًا متشاجرًا ، لم تقم حدوده الفاصلة ولم تجمع كل مسائله الخاصة به على حدة حتى لدى من فصل الصرف عن النحو ، فإن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف مثلاً وإلى مفرد ومثنى وجمع ، ومذكر ومؤنث ، وتقسيم الجمع إلى سالم وتكسير ، والاسم إلى نكرة ومعرفة ، والمعرفة إلى أنواعها المعروفة ليس من أوضاع التراكيب وإنما هو من أوضاع المفردات .

ولقد دخل في الصرف كذلك كثير من مباحث الاشتقاق بل إنه أغار على هذا العلم فانتزع منه أهم مافيه مما يحتاج إليه في حفظ العربية ويتوقف عليه تعلمها ، فالمشتقات جميعًا والمجرد والمزيد هي في الحقيقة من أوضاع علم الاشتقاق ، ولقد استراح علماء العربية إلى أن يضموا مايتصل بقواعد الكلمة المفردة وأحكامها منفصلة إلى مايتصل بقواعد الجملة والتراكيب وأحكامها ، وقليل منهم من فصل هذه عن تلك ، على مافي بعض مواطن هذا الفصل من نظر ، ولا يسمح المقام هنا باستعراض ذلك تفصيلاً ، وحسبنا بعض المعالم واللمحات الدالة .

لقد بدأ سيبويه فجمع فى أواخر ( الكتاب ) المباحث المتصلة بالمفردات وما تتكون منه وأحكامها ، فعقد أبوابًا كثيرة منها : " باب ما بنته العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة ، وما قيس من المعتل الذى لا يتكلمون به ولم يجىء فى كلامهم إلا نظيره من غير بابه ، وهو الذى يسميه النحويون : التصريف والفعل " . (١)

وعقد بعد ذلك أبواب: " ماقيس من المعتل من بنات الياء والواو ولم يجيء في الكلام إلا نظيره من غير المعتل " ، " تكسير بعض ماذكرنا على بناء الجمع الذي هو على مثال مفاعل ومفاعيل " ، " ما قيس من المضاعف الذي عينه ولامه من موضع واحد ، ولم يجيء في الكلام إلا نظيره من غيره " . (٢)

والأبواب الشلاثة الأخسرة تكاد تخلص لما قسس على كلام العرب من المعتل والمضعف ، كما عرض لهذا المقيس في مواضع أخرى متفرقة (٣)

وسيبويه يفصل بين مابنته العرب من الأسماء والصفات والأفعال ، وبين ما قيس عليه .

أما مـا بنته فلم يذكـر تعلق الصرف به ، وذكـر فيه مـا أحصاه مـن أبنية ، هذه الأقسام.

وأما المـقيس عليــه مما لم يجئ في كلامــهم إلا نظيره من غــير المعــتل والمضـعف

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه جـ١٤٪ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب جـ١٤، ٢، ٤١٥، ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً : جـ١٤٨/٤، ٥٥١، ٣٥٨، ٥٥٩، ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٨٦، ٢٠٨ .

فهو الذى سماه النحويون التـصريف والفعل كما قال سيبـويه ، وهذا ماكان الصرف يتعلق به آنذاك .

أما التصريف فهو اختراع الكلمة المقيسة ، وأما الفعل فهو وزنها بالفاء والعين واللام وحروف الزيادة ، وقد يسمى الوزن التمثيل والميزان : المثال . هذا المقيس الذي هو متعلق الصرف هو ما سماه المتأخرون ( مسائل التمرين ) والمقصود بها تمهر المتعلم وقياس مدى براعته في معرفة ما يعرض للحروف والحركات من تغيير بالقلب أو الحذف أو الإبدال أو الإدغام لا سيما أحرف العلة .

وهذه الصورة المتقدمة للصرف تختلف كثيرًا عن صورته عند المتأخرين .

وأضاف اللاحقون لسيبويه المقيس من الصحيح إلى المقيس من المعتل والمضعف كأن يقال مثلاً: كيف تأخذ من (ضرب) على مثال (جعفر) أو (بُرثُنُ) أو (درهم) أو (سفرجل) أو (جحمرش) أو (قرطعب) وما إلى هذا.

وجاء المازنى فى الف ( التصريف ) الذى شرحه ابن جنى فى ( المنصف ) ويوشك تصريف المازنى أن يكون تكريراً لهذه الأبواب الأخيرة من كتاب سيبويه وتتفق تسمية الأبواب فى الكتابين كثيراً ، وقد زاد هو باب " ماقيس من الصحيح على ماجاء من الصحيح من كلام العرب " . (١)

ويكاد الصرف في هذه المرحلة المتقدمة يخلص لمسائل الإبدال والإعلال والإدغام والمباحث الافتراضية التطبيقية ليزداد المتعلم والدارس دربة ومهارة في هذه المسائل وحذقًا لها .

وجاء المبرد بعد المازنى - المازنى توفى سنة ٢٤٨ أو ٢٤٩هـ - والمبرد توفى سنة ٢٨٢ أو ٢٨٥هـ ، ولكنه فى ( المقتضب ) تابع سيبويه فى الكتاب ولم يفصل مباحث الصرف فى كتابه على حدة ، وعلى هذا سار جمهرة النحاة قبل وبعد . ومن هؤلاء ممن تتداول كتبهم النرمخشرى ( ٤٦٧ - ٥٣٨ هـ ) فى ( المفصل ) وابن مالك

<sup>(</sup>١) المنصف جـ ١٧٣/١.

( ١٠٠ - ٢٧٢هـ) في ( التسهيل ) و ( الكافية الشافية ) و (الألفية)، وأبو حيان ( ٦٠٠ - ٢٧٢هـ ) في ( ارتشاف الضرب) والسيوطي ( ١٩١٠هـ ) في ( همع الهوامع ) وإن كان ما عدا الزمخشري من هؤلاء خصوا الصرف بعنوان ومباحث في أواخر كتبهم إلا الارتشاف ففي أوله .

ولننظر فى صنيع أبى حيان من هؤلاء فقد أبان عن منهجه فى الفصل بين الصرف والنحو فقرر أن كتابه محصور فى جملتين : " الأولى فى أحكام الكلم قبل التركيب والثانية فى أحكامه حالة التركيب (١)

أما أحكام الكلمة العربية حالة الإفراد فهى على ثلاثة أقسام ، ما يكون لها فى أنفسها ، وما يلحق من أولها ، وما يلحقها من آخرها ، والقسم الأول هو المسمى بعلم التصريف وينقسم قسمين : أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعانى . . . والآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارىء عليها ، وينحصر فى : الزيادة والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام . (٢)

ونقل السيوطى عنه فى أحكام الكلمة أنهما قسمان: قسم تتغير فيه الصيغ لاختلاف المعانى نحو: ضرب، وضارب، وتضارب، واضطراب، وكالتصغير والتكسير وبناء الآلات وأسماء المصادر وغير ذلك، وهذا جرت عادة النحويين بذكره قبل علم التصريف وإن كان منه. وقسم تتغير فيه الكلمة لاختلاف المعانى كالنقص والإبدال والقل وغير ذلك. (٣)

وممن خصوا الصرف بمؤلفات على حـدة ابن جنى فى (التصريف الملوكي) وسيأتى الحديث عنه ولم يكن له أثر كبير في إبراز مباحث هذا العلم على حدة .

فنجد جمهرة اللاحقين جمعوا هذه المباحث إلى مباحث النحو سواء فصلوها

<sup>(</sup>١) ارتشاف الضرب، تحقيق د . مصطفى احمد النماس جـ ١/١ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه جـ١٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) همع الهـوامع جـ٦/ ٢٢٨، ٢٢٩، تحقيق د . عـبد العـال سالم مكرم والنقل عن الـتذييل والتكميل في شرح التسهيل

بعنوان أو أوردوها ممزوجة مرسلة .

وفي القرن السادس ألف ابن الحاجب ( ٤٦٤ - ٥٧٠هـ ) مقدمتيه الجليلتين:

الكافية " في النحو و " الشافية " في الصرف ففصل بينهما ، وكثر اشتغال العلماء بعده بهما شرحًا وتعليقًا وتقريرًا ، وأصبح الصرف الذي قررته الشافية معترفًا به مسلمًا أنه هو علم الصرف في العربية ، فالموضوع الذي حدده هو موضوع الصرف، والمسائل التي أوردوها ، والمباحث التي فصلها هي مسائل الصرف ومباحثه هذا عند من يفصل بين هذين العلمين ، لا سيما المعاهد العلمية المعاصرة في العالم العربي .

امّا حدّ الصرف عنده فهو " علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب (١) . وأما الموضوعات والمباحث والمسائل فهي : الميزان الصرفي - القلب المكاني - أبنية الأسماء والأفعال - أبنية : الصفة المشبهة ، المصادر ، اسم المرة والزمان والمكان ، والآلة - التصغيير - النسب - جمع التكسير - التقاء الساكنين - الابتداء - الموقف - المقصور والممدود - ذو الزيادة - الإمالة - الإعلال الإبدال - الإدغام - الحذف - مسائل التمرين .

وقد تعقب الرضى فى قوله فى التعريف: "أحوال أبنية الكلم" بأنه: "يخرج من الحد معظم أبواب التصريف"، وأورد بعد "أن التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة "، وتعريف سيبويه الذى يخصه بمسائل التمرين وأنه عند المتأخرين: "علم بأبنية الكلمة، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال، وإدغام وإمالة، وبما يعرض لآخرها مما ليس باعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك. (٢)

<sup>(</sup>١) شرح الشافية للرضى جـ١/١٠

<sup>(</sup>٢) جـ ١/ ٦، ٧، وانظر جـ ١/ ٤، ٥ وتعليقات المحققين .

وإلى هذا الحد يتضح اتساع هوة الخلاف فيما يختص بعلم الصرف . من هذا الكلام ومن تعقيبات محققى الشافية أهو جزء من النحو وقسم منه أو قسيم له ؟ ، وهل هو أن تبنى من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن مابنته ثم تعمل فى البناء الذى بنيته مايقتضيه قياس كلامهم أو علم بالأصول التى تعرف بها أحوال أبنية الكلمة ؟ أو هو علم بأبنية الكلمة وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة . . . إلى آخر ما ذكره المتأخرون ؟

وفى كلٍ من هذه مواضع للنظر و ومواطن للتعقب والمراجعة سلمت من الدراسين والباحثين ولم تحرر .

فالمجرد والمزيد مـثلاً لا يعرف حالهـما إلا بالاشتقاق ، وكـثيراً ما نجـد الصرفيين يقولون إن كان من هذا فهو مجرد وإن كان من كـذا فهو مزيد ، ويختلفون في تعيين الحرف الزائد تبعًا لما يقبله الاشتقاق ويحتمله .

والعلم بالابنية ماحده ؟ وكيف يكون ؟ وما الذى نجده في كتب الصرف منها ؟ وهل يفيدنا الصرف أن هذا البناء ورد في كلام العرب أو لم يرد ؟ وهل كان مظاهر الابدال ، والقلب ، والحذف ، والإدغام يبحثها الصرف ؟ وهل جمعت كتب الصرف كل أبنية الصفات المشبهة ، وضبطت علاقة كل بناء منها بالفعل أو المصدر وحدد في معناه ؟ وجموع التكسير وعلاقتها بالمفرد ، ومصادر الثلاثي وعلاقتها بالأفعال ومعانيها ، ومضارع الثلاثي من ( فعل ) - بفتح العين - وعليه جل ما جاء في العربية من أفعال ثلاثية ما شأنها ؟ وهل حصر في معاني صيغ الزيادة في الأسماء والأفعال ؟ وما بالهم يجمعون على أن الصرف ليس من موضوعه الحروف ومايشبهها من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة ، ثم يذكرون طائفة منها على أنها قد دخلها التصريف؟ وما شأن ما لم يتناوله الصرف من هذه الأبواب والظواهر؟ وأين يبحث؟ وما الفرق بين صور متعددة لظاهرة واحدة يبحث بعضها في الصرف ويسكت عن اسائرها ما دامت من باب واحد . ؟

إن الواضح أن التأليف في الصرف أو في أحكام الكلمة المفردة كان يتجه شيئًا

فشيئًا إلى دقة العلم ومنهجيته ، أى أنه يحاول وضع القواعد والضوابط التى تحصر الظواهر والصور والأمثلة الكثيرة المنتشرة ، أى أنه يهتم من أحكام الكلمة وأحوالها بما هو قياسى تضبطه القاعدة ويخضع لها . وهذا هو الشأن فى العلوم ، وإلى الظواهر التى لم يتمكن منها الصرفيون من وضع قاعدة مطردة ، وضعوا ضوابط للأغلب والأعم والكثير وما دنا من ذلك .

أما ما لا يخضع للقاعدة والقياس فلا يهتمون به ، ولا يدخل في علمهم . وهذا حد واضح ومعيار دقيق لما يعد من الصرف وما لا يعد منه .

فأى تغيير يطرأ على الكلمة أو البناء إذا كان قياسيًا تضبطه القاعدة هو من مباحث الصرف ، وأى تغيير لا يكون كذلك ليس من مباحث الصرف ، أما ماهو قريب من القياس فهذا مطروح للبحث في الصرف لمحاولة إخضاعه للقاعدة والقياس .

وهكذا كل ظاهرة في الكلمة المفردة يمكن أن توضع لها قاعدة تدخل آنذاك في علم الصرف . وهذا ما ينبغي أن يجرى عليه العمل ويكون وإن لم يفصح عنه علماء العربية نحاة أو صرفيين ، على أننا لا نجد وصفًا لعالم من المتقدمين بأنه صرفى .

وقد الف ابن عصفور (ت ٦١٠هـ) ( الممتع ) في الصرف خاصة ، وفعل السكاكي (ت٦٢٦هـ) في (مفتاح العلوم) بين الصرف والنحو وأورد مباحث كل على حدة . وظهر بعد ذلك مختصرات كثيرة في الصرف كتصريف العزى ومراح الأرواح وراجت هذه المختصرات عند من يتعلم العربية من غير العرب .

وألف المعاصرون كتبًا تدور على مناهج دراسية في معاهد العربية ، وفصل بعضهم بين تصريف الأسماء وتصريف الأفعال . وجمع ذلك كله بعضه إلى بعض سابقة ولاحقة ، متقدمة ومتأخرة ، ما انفصل فيه الصرف عن النحو ، وما انضما فيه عتزجين أو متمايزين .

وموازنة حدّ الصرف وموضوعه ومباحثه في هذه الأعمال جميعًا يحتاج إلى بحث مفرد ، ولا يتسع له المقام هنا ، ولكنه يبرر في أيدينا منه حقيقة : هي أن خلاقًا كثيرًا وقع بين علماء العربية متقدمين ومتأخرين ومعاصرين في حد علم الصرف وموضوعه ومباحثه .

ثم كان أخيراً اتصال علماء العربية بالدراسات اللغوية المعاصرة في الغرب ، وحاولوا أن يطبقوا على الصرف ماجاء به الغربيون في (المورفولوچي) (Morphology) وتحدثوا عن (المورفيمات) وأنواعها ، وماينقسم إليه (المورفيم) (Morphology) أو يشمله من (مورفات) جمع (مورف) (Morph) أو (الومورفات) ولوحوا بأن دراسة الصرف بمنهج المورفولوچي ونظرياته أصلح من دراسته على ماقرره علماء العربية وأقوم .

ورأوا أن التغيرات التى تطرأ على الكلمة إن لم يرتبط بها معنى فيلا تبحث فى الصرف ، وحقها أن تكون فى علم الأصوات ، أما الصرف فيختص بالتغيرات التى يترتب عليها معنى ما ، وهذا المعنى هو معنى وظيفى اصطلاحى ، وقابل بعضهم بين المورفيم = دال النسبة ، وبين السيمانتيم (Semanteme) = دال الماهية ، وبعضهم جعل المورفيم شاملاً للسيمانتيمات . ولم يسفر هذا عن دراسة فى الصرف بمنهج المورفولوجى إلى الآن لتوازن بين ما يدعى إلى الأخذ به وبين ما هو مقرر فى العربية لنرى أيّ المنهجين أهدى وأقوم وأصلح ، وقد اختلفت كثيراً الترجمات التى قوبلت بها المصطلحات الغربية .

وكان من نتـائج هذا أن زادت رقعـة الخلاف واتسع مـداه في : ما الصــرف؟ وما مباحثه؟ .

لهذا ، ولأنى لا أريد أن أفرض رأيًا دون رأى أو مذهبًا أراه فى مواضع الخلاف دون غيره ، ولأن ما أستبعده من الصرف قد يكون منه عند أحد من الباحثين قديًا أو حديثًا رأيت أن أعرض من تراث ابن جنى وآثاره وآرائه كل ما يتصل بالكلمة المفردة من حيث هى مفردة وقد يكون الأولى ببعض هذا أن يدرس فى الاشتقاق أو فى فقه

اللغة أو في الأصوات أو في اللهجات أو في ضرورة الشعر ، وما داناها من النادر والشاذ ، ولكن الجامع بين هذا كله أنه يختص بالمفرد في ذاته لا باعتباره جزءاً من أجزاء الجملة ورأيت هذا أقرب إلى عرض جهود ابن جني على ما جاءت عليه من أن أعمل فيها منهجًا حاسمًا يقرر أن هذا من الصرف وأن هذا ليس من الصرف بناء على رأى رأيته قد يخالفه غيرى ، وقد يخطىء ما أراده ابن جنى ، والخير أردت والسداد قصدت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

#### خطة البحث :

اشتمل البحث على تمهيد وثلاثة أبواب ، وخاتمة ، وفهارس عامة للمصادر والمراجع ، وفهرس للموضوعات .

أما التمهيد فنتحدث فيه عن حياة ابن جنى ومصادر ثقافته الصرفية ونبذة موجزة عن موضوع علم الصرف وتطوره ، والعوامل التي أثرت في اتجاه ابن جنى ودراساته الصرفية .

وفى الباب الأول تحدثت في فصلين عن آثار ابن جنى الصرفية ، وشروحه : وهي كتب صرفية شرحها ابن جنى ، وكتبه التي حوت نصوصًا صرفية .

أما الباب الثانى فعقدته لدراسات ابن جنى الصرفية ، واشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الأول: أبنية الأسماء

الفصل الثاني: أبنية الأفعال.

الفصل الثالث: أحكام تعم الفعل والاسم ( التصريف المشترك ): الزيادة والإبدال والإعلال والإدغام .

وخصصت الباب الثالث للبحث في تقويم دراسات ابن جنى الصرفية في ضوء علم اللغة الحديث ، واشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: نشأة المصطلح الصرفى .

الفصل الثانى : المصطلحات والموضوعات الـصرفية بين ابن جنى والمحدثين .

الفصل الثالث : الصرف وعلم الأصوات .

ثم دونت خاتمة سجلت فيها ما توصلت إليه في بحثى هذا ، ثم أوردت المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة ، وأخيرًا عملت فهرسًا لموضوعات الرسالة .

وقد رجعت فى بحثى هذا إلى آثار ابن جنى - وهى كثيرة - كما رجعت إلى الكتاب لسيبويه وشرحه للسيرافى ، وكتاب التصريف للمازنى ، وكتاب المقتضب للمبرد وبعض كتب ابن السراج وأبى على الفارسى ، كذلك رجعت إلى بعض كتب التراجم فى معرفة حياة ابن جنى .

#### ومن البحوث الحديثة في علم اللغة رجعت إلى بحوث:

الدكتور عبد العزيز برهام ، ومما كتبه الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور تمام حسان ومما كتبه الدكتور عبده الراجحي عن المستوى الصرفى والنحوى ، وكذلك رجعت إلى الدراسة التي كتبها الدكتور عبد الصبور شاهين عن المنهج الصوتى للبنية العربية ، وكذلك رجعت إلى بعض الكتب المترجمة مثل كتاب ( اللغة ) لفندريس ، ودروس في علم أصوات العربية لجان كانتينو وغيرهما من الكتب التي أشرت إليها في هامش البحث أو في قائمة المصادر .

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يهدينا سواء السبيل

غنيم الينبعاوي

مكة المكرمة في ٣ - ٧ - ١٤١٥ هـ

# التمهيد

أولاً: حياة ابن جني .

ثانيًا : مصادر ثقافته الصرفية .

ثالثًا: موضوع علم الصرف وتطوره

رابعًا: العوامل التي أثرت في اتجاه ابن جني ودراساته الصرفية.

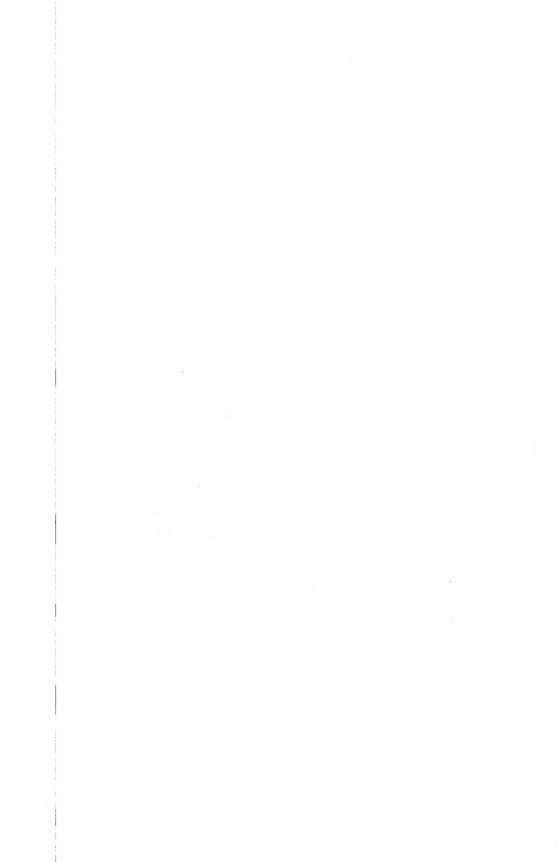

### أولاً : حياة ابن جني :

هذا الجزء من السبحث أفاض فيه الساحثون ، وسسبقنى إليه كثيرون ، لذلك سأكتفى بذكر كلمة موجزة تكون تعريفًا بابن جنى .

#### اسمه وكنيته:

هو عشمان بن جنى (١) ، وكنيته " أبو الفتح " (٢) وينسب إلى " الموصل " مكان ولادته ، ونشأته ، فيقال : " الموصلي " (٣) .

ولمعرفة المزيد عن نسب ابن جنى ووالـده " جنى " انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان الابر ٢٤٦/ ، ٢٤٦ وشرح التصريح على التوضيح لخالـد الأزهرى ٢/٤٧١، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٨٥، وما كتبه الأستاذ عبد الله أمين عن ابن جنى في مجلة (المقتطف) المجلد (١١١) ٣/ ١٥٣، وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان ٢/ ٢١٢، والمدارس النحوية للدكتور شوقى ضيف ص٢١٥، وظهر الإسلام للأستاذ أحمد أمين ١/ ٦٨، وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان (الطبعة العربية) ٢/ ٢٤٤ ومابعدها، وأبو الفتح ابن جنى للدكتور محمد أسعد طلس : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (المجلد٢٤، ٣٢).

وجاء اسم "عثمان بن عبد الله بن جنى" في صدر إحدى مخطوطات (التصريف الملوكي) لابن جنى وهو يخالف ما تذكره المصادر الموثقة من أن أباه ( جنى ) أما ( عبد الله ) فلم يرد ذكره في المصادر القديمة ، كذلك لم يشر إليه ابن جنى نفسه في كتبه التي بين أيدينا، انظر : مخطوطة التصريف الملوكي . نسخة مكتبة ليدن بهولندا برقم ٢٤٠٢ وعندى منها مصورة . كذلك ورد اسم ( عبد الله ) في طبعة (التصريف الملوكي) نشره وترجمه إلى اللاتينية المستشرق ( هوبرغ ) في ليبزج سنة ١٨٨٥م، وطبعته شركة التمدن الصناعية بمصر، الطبعة الأولى سنة ١٣٣١هم ، كذلك أورد الأستاذ كمال مصطفى اسم (عبدالله) في ترجمته لابن جنى في مقدمة تحقيق كتاب ( الحور العين ) لابن نشوان الحميرى في هامش ص ٣٨٠ .

كذلك ورد اسم أبيه ( الجنى ) فى أول كـتابه ( الفسر شرح ديوان المتنبى ) مـخطوطة مكتبة "دير الاسكوريال" بأسبانيا، الجزء الثانى برقم ٣٠٩ وعندى منها نسخة مصورة . ==

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٣١١/١١ .

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء للأنباري ص٣٣٣، ويتيمة الدهر للثعالبي جـ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات للخوانساري ص٤٦٦ .

== وفي شرح كتاب ( لمع ابن جني ) لعمر بن ثابت الثمانيني ( مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٥٧٠ نحو ، ومنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقسمها ٩٢ نحو ). (بالألف واللام) وهذا تحريف فالقدماء أشاروا إلى أنه بغير الألف واللام (جني) . ولمعرفة المزيد عن حياة ابن جني وآثاره وآراء الدارسين فيه انظر مقدمة تحقيق كتب ابن جنلي التالية : مقدمة تحقيق (الخيصائص) للأستاذ محمد على النجار ٥/١، ٧٣، ومقدمة تحقيق(المنصف) شرح تصريف المازني لــلأستاذ إبراهيم مــصطفى وزميله ٣٤٧/٣، ٣٥٠، ومقدمة تحقيق سر صناعة الأعراب للأستاذ مصطفى السقيا ورفاقه، الطبعة الأولى ٣/١، ٥٦، ومقـدمة تحقيق الـكتاب نفسه للـدكتور حسن هنداوي ٧/١، ١٦، ومـقدمة تحـقيق (المحتسب) للأستاذ عــلى النجدى ورفاقه ١/٥، ١٩، ومقدمة تحقيــق ( تفسير أرجورة أبني نواس ) للأستاذ الأثـري ص٧٢، ٨٢، ومقدمة تحقـيق ( اللمع في العربية ) للأسـتاذ فائز فارس ص: هـ يز، ومقدمة تحقيق الكتاب نفسه للدكتور حسين شرف ص٤، ٤٢ ، ومقدمة تحقيق الكتاب نفسه للأستاذ حامد المؤمن ص٧، ٢٣ ، ومقدمة تحقيق (المقتضب) للمستشرق (بروبستر) طبعة ليبزج سنة ٣، ١٩م، ومقدمة تحقيق الكتاب نفسه للدكتور جابر محمد البراجة، مطبعة الأمانة بالقاهرة ١٩٨٧م ص٥، ١٤، ومقدمة تحقيق (عقود اللمع) للدكتور حسن شاذلي فرهود : مجلة كلية الآداب جامعة الملك سعود ، المجلد الخامس ۱۹۷۷، ۱۹۷۸م ص۱۳۵، ۱۳۳

ومن الرسائل الجامعية التي عالجت حياة ابن جنى وبعض مظاهر نشاطه العلمي وأفدت منها في بحثي هذا وهي لا تزال مخطوطة :

- \*\* ابن جنى وفلسفته اللغوية: رسالة ماجستير مقدمة من الدكتور محمد على القصاص، كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة ١٩٣٩م.
- \*\* منهج ابن جنى فى كتابه المحتسب: رسالة ماجستير مقدمة من الدكتور عبده على الراجحي، كلية الآداب بجامعة الاسكندرية سنة ١٩٦٣م.
- \*\* ابن جنى اللغوى : رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر سنة ١٣٩٠هـ ، ١٩٧٠م من الدكتور عبد الغفار حامد هلال .
- \*\* الصرف العربى كما وصفه ابن جنى فى كتابه: " التصريف الملوكى " رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم لغات الشرق الأدنى وحضاراته بجامعة انديانا الأمريكية سنة ١٩٨٤م. وهى بالانجليزية من الدكتور هشام محمد على سخنينى ، وقد زودنى الدكتور سخنينى بملخص عن رسالته بالعربية فله الشكر .

وهناك بحوث علمية كتبت عن ابن جني أشرت إليها في فهرس المصادر والمراجع .

#### مولده:

ولد ابن جنى فى الموصل (١) ، وأغلب المصادر تذكر أن ولادته كانت قبل الثلاثين والثلاثمائة (٢) ، ولا تحدد سنة بذاتها .

#### أسرته:

لم تذكر المصادر التي بين أيدينا عن أسرة ابن جني إلا القليل فأبوه (جني ) كان عبدًا روميًا لسليمان بن فهد الأزدى الموصلي". (٣)

أما أمه فلم تشر المصادر التي وقفنا عليها إلى ذكرها ، كذلك لا نعرف أكان لابن جنى أخوة أو أنه كان وحيد أبويه .

أما أولاده فقد ذكرت المصادر أن ابن جنى خلف من الأولاد ثلاثة هم : عال وعلاء وعلى ، وقد تتلمذوا على أبيهم جميعًا وأخذوا عنه ، قال ياقوت الحموى عن أولاد ابن جنى : "كلهم أدباء ففضلاء خرجهم والدهم ، وحَسن خطوطهم ، فهم معدودون في الصحيحي الضّبط ، وحسنى الخط" . (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر مشلاً : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۳/ ۱۶۱، ۱۶۱، ونشأة النحو للأســتاذ محمد الطنطاوي ص۲۰۲، والأعلام لخير الدين الزركلي ٤/ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>۲) معجم الأدباء ۸۳/۱۲، وعيون التواريخ لابن شــاكر ۱٤۸/۱۲، وطبقات النحاة واللغويين ص۳۹۸,۳۹۷، وروضات الجنات للخوانساری ص۶٦٦ .

ويجعل أبو الفداء إسماعيل بن على ولادة ابن جـنى سنة ٣٠٢هـ انظر كتابه : المختصر فى أخبار البشر ٢/١٣٦ .

ويجعل الأستاذ محمد على النــجار ولادة ابن جنى سنة ٣٢١هـ، أو سنة ٣٢٢هـ، انظر : مقدمة تحقيق الخصائص ٩/١ .

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباء ص٣٣٣، والمنتظم لابن الجوزي ٧/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٩/١٢ .

وعن أولاد ابن جنى انظر: الإكسمال لابن مساكولا ٢/ ٥٨٥، وتاريخ دمسشق الكبيسر لابن عساكسر ٧/ ١٣٧، والوافى بالوفيات للصفدى ١٦/ ٧٧٤، وإنسباه الرواة للقفطى ٢/ ٣٨٥، وبغية الوعاة للسيوطى ٢/ ٢٤٠ وانظر: مفتاح السعادة جـ1/ ١٣٥.

#### شيوخه : (١)

۱ - أبو على الفارسي (ت٣٧٧هـ) أشهر شيوخ ابن جنى كان ذا أثر فى دراسته الصرفية .

يقول ياقوت الحموى عن ابن جنى : "صحب أبا على الفارسي أربعين سنة " (٢) .

ويقول القفطى عنه: "صحب أبا على الفارسى، وتبعه فى أسفاره، وخلا به فى مقامه، واستملى منه، وأخذ عنه ووقف أبو على على تصانيفه واستجادها (٣).

٢ - محمد بن الحسن بن مِقْسَم (٤) (ت٣٥٤هـ) أشار إليه ابن جنى في كتبه (٥) ،
 ونقل عنه .

٣ - أحمد بن محمد الموصلى : ذكره الصفدى بقوله : "أحمد بن محمد أبو العباس النحوى ، الموصلى ، قرأ عليه ابن جنى بالموصل ، وقدم بغداد وأقام بها " (١) .

لم أقف على تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>۱) بدأنا شيوخ ابن جنى بمن هو أكثر تأثيرًا فيه أولاً، ويليه من هو أقل منه وهكذا، وفي المبحث التالى: مصادر ثقافة ابن جنى الصرفية، سنتعرف على أثر بعض هؤلاء العلماء في ابن جنى .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١٢/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة للقفطى ٢/ ٣٣٦، وعن أبى على أنظر : أبو على الفارسي للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، طبعة مكتبة نهضة مصر ١٩٥٨م .

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ٣/ ١٠٠، والوافي بالوفيات للصفدي ٢/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً: المنصف شرح تصریف المازنی ۲/ ۱۸۳، ۳۲۵، ۱۹۳۳، والمحتسب ۱/ ۳۲، ۱۸۳

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات ٨/ ١٥٠

- أَ حَمَدُ بِنَ مَحْمَدُ الْقَطَانُ (١) (ت ٣٥٠هـ) أشار ابن جنى إلى قراءته عليه بقوله : \* وقرأت على أبي سهل أحمد بن محمد القطانَ . . \* (٢) .
- على بن الحسين ( أبو الفرج الأصفهاني ) (٣) (ت٣٥هـ)، ذكر ابن جنى تلقيه
   العلم وقراءته على الأصفهاني فقال :

- ۱ ثابت بن محمد الجرجاني (٥) (ت٤٣١هـ) يقول ياقوت الحموى عنه:
  " روى ببغداد عن ابن جني " (٦)
- ۲ الذاكر النحوى المصرى: أشار القفطى إلى تتلمذ ( الذاكر ) على ابن جنى فقال: "كان الذاكر هذا قد أخذ عن ابن جنى أبى الفتح علمًا كثيرًا " (٧).
   لم أقف على تاريخ وفاة هذا العالم فى الكتب التى بين أيدينا.
  - $^{(\Lambda)}$  عمر بن ثابت الثمانيني  $^{(\Lambda)}$  (ت $^{(\Lambda)}$  عمر بن ثابت الثمانيني  $^{(\Lambda)}$

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمة القطان : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/٥٥، والوافسي بالوفيات ٨٤٠/٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر : سر صناعة الإعراب ٢/٥٦٤، والفسر شرح ديوان المتنبى ٢/١٢٧، والمنصف شرح تصريف المازنى ٣/٢٥، والخصائص ٣/٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر في ترجمة الأصفهاني : يتيمة الدهر للثعالبي ٣/ ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الفسر شرح ديوان المتنبي ٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر في ترجمة الجرجاني : جذوة المقتبس للحميدي ص١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٧/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) إنباه الرواة ٢/٨، وانظر : المدارس النحوية للدكتور شوقى ضيف ص٣٣٥.

 <sup>(</sup>٨) نسبة إلى ( ثمانين ) : ( بفتح الثاء المثلثة والميم وبعدها الألف ) قرية بالموصل . انظر : اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري جـ١/٣٥٤، معجم البلدان لياقوت الحموى جـ١/٨٤٨ .

- أحد أثمة العربية بالعراق ، أخذ عن ابن جني (١) .
- من آثار الشمانيني التي وصلت إلينا كــتاب ( شــرح اللمع ) (٢) لابن جــني ، وكتاب شرح ( التصريف الملوكي ) (٣) لابن جني أيضًا .
  - ٤ على بن زيد القاشاني : هكذا أورده ياقوت الحموى وقال عنه :
    - ا أحد أصحاب أبي الفتح ابن جني " (٤) .
      - لم تذكر المصادر تاريخ وفاته .
- ٥ على بن هلال بن البواب : خطاط مشهور من أهل بغداد قال عنه ابن الدمياطى
   : "قرأ الأدب على أبى الفتح ابن جني " (٥) .
  - وقال الذهبي : "أخذ العربية عن ابن جني " (٦) .

مات ابن البواب في بغداد سنة ١٣٤هـ وقيل سنة ٤٢٣هـ .

- ٦ على بن الحسن بن الوحشيّ : جاء في ( إنباه الرواة ) للقفطى :
  - " ابن وحشى قرأ على أبي الفتح ابن جني " <sup>(۷)</sup> .
    - لم نقف على تاريخ وفاته .
    - ٧ عبد السلام بن الحسين البَصْريّ (ت٥٠٤هـ) .

ذكره أبو البركات الأنباري في ( نزهة الألباء ) مع تلاميذ ابن جني حين قال

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان لليافعي ٣/ ٦١ .

<sup>(</sup>٢) لا يزال مخطوطًا فيما نعلم ، ومنه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٩٣ نحو، عن نسخة دار الكتب المصرية برقم ١٥٧٠ نحو .

<sup>(</sup>٣) سنتحدث عنه في مؤلفات ابن جني الصرفية .

<sup>(</sup>٤) مغجم الأدباء ٢٨/١٣، وانظر. ابن جني النحوي للدكتور فاضل السامراني ص٨١، ٨٢

<sup>(</sup>٥) المستفاد من تاريخ بغداد ص٢٠٣

<sup>(</sup>٦) العبر في خبر من غبر ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) إبناه الرواة ٢/ ٢٧٥

- " وأخذ عنه أبو القاسم الثمانيني وأبو أحمد عبد السلام البصري " (١) .
- ۸ محمد بن الحسين الموسوى : يلقب بالشريف الرضى (۲) (ت٤٠٤هـ) قرأ على
   ابن جنى ، وقد أشار إلى ذلك الشريف الرضى نفسه فى كتابه ( تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) (۳)
- ٩ محمد بن عبد الله بن شاهوًيه (٤): هكذا جاء ذكره في ( بغية الوعاة ) (٥) ،
   وذكر أنه قرأ على ابن جنى عدة من كتب الأدب والنحو.

لم أقف على شيء من حياته ولا تاريخ وفاته في المصادر التي بين أيدينا .

- · ۱- على بن عبد الله السمسمى (٦) (ت٤١٥هـ) أشار إليه أبو البركات الأنبارى بقوله: "أخذ عن أبى الفتح ابن جنى" (٧).
- ۱۱- الحسين بن نصر : ذكره ياقوت الحموى في إجازة ابن جنبي له رواية مصنفاته وكتبه ، قال ابن جني : " قد أجزت للشيخ أبي عبد الله الحسين ابن أحمد

<sup>(</sup>۱) نزهة الألباء ص٣٣٨، وانظر معجم الأدباء ٩١/١٢ وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة الأسدى ص٣٩٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲/۳٤٦ .

<sup>(</sup>٣) طبع ونشر إدارة إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) بمصر سنة ١٩٥٥م حققه محمد عبد الغنى حسن . وانظر في إشارة الشريف الرضى إلى قراءته على شيخه ابن جنى تلخيص البيان ص١٤٨، ١٩١، ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) شاهویه : بالشین المعجمة، وبعد الألف هاء مفتوحة، ثم واو مفتوحة، ثم یاء مثناة من تحتها ساكنة، وهو اسم أعجمي مركب .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ١١/٤ ( في تـرجمـة أبي بكر محـمد ابن شـاهويه الفارسي) .

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة ١٢٩/١، وانظر . ابن جنى النحوى ص٨٢.

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى بيع السمسم وعصره انظر اللباب في تهذيب الأنساب ١٣٨/٢

<sup>(</sup>٧) نزهة الألباء ص٣٣٤، ٣٣٩

بن نصر - أدام الله عـره - أن يروى عنى مصنفاتي وكتبي مما صـححـه وضبطه أبو أحمد عبد السلام ابن الحسين البصري " (١) .

۱۲- على بن عمر القزويني ، أشار إلى تلمذته على ابن جنى جمال الدين الأسنوى بقوله : " قرأ النحو على ابن جنى " (٢) .

#### زملاؤه في طلب العربية:

- الربعي (٣) (ت ٢٠٤هـ) .
- ۲ أبو طالب العبدى أحمد بن بكر (٤) (ت٤٠٦هـ) .
- ٣ أبو عبد الله محمد بن عثمان بن بلبل (٥) (ت ١٠٤هـ) .
- ٤ عبد الباقى بن محمد بن باتيس (٦) النحوى ، مات سنة نيف وتسعين
   وثلاثمائة .

#### مذهب ابن جنى الديني:

صلته بالمعتزلة والشيعة :

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٠٩/١٢ .

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية للأسنوى ۲/ ۳۱۲، وانظر : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۱/ ۳۳، وشذرات الذهب لابن العماد ۳/ ۲٦۸، ولم أقف على تاريخ وفاة القزويني .

<sup>(</sup>٣) انظر عن الربعى : تاريخ بغداد ١٧/١٢ ومعجم الأدباء ٧/ ٢٣٤، وإشارة التعيين لعبد الباقى اليمانى ص٢٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ٢/ ٣٨٦، ونزهة الألباء ص٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٢٤٩/١٨ وكتاب المبهج لابن جنى ( مخطوطة مكتبة الفاتح ) باستانبول برقم ٥٤٨٣ معجم الأدباء ٢٣١ لغة ، الصفحة المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٢٣١ لغة ، الصفحة الأولى . ولمعرفة المزيد عن حياة ابن جنى وعصره وشيوخه وتلامية ومنزلته العلمية والأدبية انظر كتابنا ( ابن جنى : عصره وحياته وآثاره مع تحقيق كتابه شرح مسألة من كتاب الإيمان في الجامع الكبير للشيباني ) .

<sup>(</sup>٦) إنباه الرواة ٢/ ١٥٥، وبغية الوعاة ٢/ ٧١.

من شيـوخه الذين أخـذ عنهم ولازمهم أبو على الفـارسي (ت٣٧٧هـ) وكان متـهماً بالاعتزال (١)

وعن المعتزلة يقول الأستاذ أحمد أمين: "حكّموا العقل . . . حتى فى باب اللغة والنحو ، كانوا يميلون إلى العقل . فزعيم القائلين بالقياس واستعمال ما لم يرو العرب قياسًا على ما رووه - وذلك من غير شك يحتاج إلى قوة عقلية لا محرد رواية - هو أبو على الفارسي وتلميذه ابن جنى وهما من المعتزلة " (٢) .

وابن جنى عاش فى القرن الرابع الهجرى : " ذلك أنه من أكبر ما تمتاز به الحركة الفكرية فى القرن الرابع الهجرى ظهور مذهب الشيعة " (٣) .

ومن الأمثلة التي تدل على اعتزال ابن جنى قول ابن جنى نفسه فى كتابه (الخصائص): "قال بعض الناس: إن الفعل لله وإن العبد مكتسبة، وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه قول لقوم " (٤).

وقد أورد الأستاذ محمد على النجار (٥) والدكتور عبده الراجحي (٦) والدكتور محمد خضر (٧) أمثلة كثيرة من كتب ابن جني تؤيد اعتزال ابن جني .

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة للقفطى ١/ ٢٧٤، والوافى بالوفيات للصفدى ١١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) ظهر الإسلام ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم متز ( الطبعة العربية ) ١١٩/١ . ومن المراجع التى أشارت إلى اعتزال ابن جنى وتشيعه : ثمرات الأوراق للحموى ص٢٤، ٢٥، وطبقات المعتزلة للمرتضى ص١٣١، وروضات الجنات للخوانسارى ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢١٣/٢. وعن المعتزلة انظر: مروج الله المسعودي جـ ٢٠٤/٤، والعصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ص ١٧٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) مقدمة تحقيق الخصائص ١/٤٣، ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبده الراجحي ص١٨٩٠ . ١٩٠

<sup>(</sup>٧) فقه اللغة للدكتور محمد خضر ص٥٦.

#### مذهبه الفقهي:

لم تذكر المصادر التي وقفنا عليها أن ابن جني كان يتقيد بمذهب فقهي معين وإن كنا نجده في كتبه (١) يشير إلى أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، يقول الأستاذ النجار : " يبدو أن ابن جني كان حنفي المذهب فإن لم يكنه ، فقد كان له هوى في هذا المذهب وانعطاف نحوه " (٢)

#### مذهبه النحوى :

كان ابن جنى - كشيخه أبى على الفارسى - بصريًا فهـو يجرى فى كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب (٣) .

ونجد ابن جنى يشير إلى البصريين بقوله "أصحابنا "وهو مصطلح أطلقه ابن جنى على أتباع هذا المذهب. قال ابن جنى : "وكان يجب على أصحابنا إذا ذكروا فروع الحروف نحو ألف الإمالة وألف التفخيم ، وهمزة بين بين أن يذكروا أيضًا الياء في نحو : (قُيل) و (بيع) والواو نحو : (مذُعور) و (ابن بُور (٤))".

#### وفساته :

أشار ابن النديم (٥) والمفضل التنوخي (٦) ، وهلال ابن المحسن الصابيء (٧) أن وفاة ابن جني كانت سنة ٣٩٢هـ (اثنين وتسعين وثلاثمائة) وهذا ما ذهب إليه أكثر

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً : الخصائص ١/٦٣١، وسر صناعة الإعراب ٢٠٧/٢ ، ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق الخصائص ١/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة تحقيق الخصائص ٤٤/١ وعن البصريين والكوفيين انظر : مدرسة البصرة للدكتور عبد الرحمن السيد ومدرسة الكوفة للدكتور مهدى المخزومي .

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب لابن جني تحقيق د . حسن هنداوي ٥٦/١ .

<sup>·(</sup>٦) تاريخ العلماء النحويين ص٢٥ .

<sup>(</sup>٧) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص٤١٧

المؤرخين (١) .

ومما يعضد هذا القول ما ذكره أبو البركات الأنبارى (٢) من أن وفاة ابن جنى كانت فى خلافة ( القادر بالله ) وهو أحد خلفاء العباسيين بويع بالخلافة سنة ١٣٨١هـ ومات سنة ٤٢٢هـ (٣) أما مكان وفاته فهـو ( بغداد ) على الأصح ، وقد ذهب إلى هذا الرأى كثيرون (٤) .

#### ثانيًا - مصادر ثقافته الصرفية:

استقى ابن جنى مصادر ثقافته الصرفية من منبعين :

أولاً: الرواية – أى ما أخذه عن شيوخه (٥) ، وبعض علماء عصره ، ومن الأعراب الذين وثق بعربيتهم .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: تاريخ بغداد ۳۱۱/۱۱، ونزهة الألباء ص٣٣٤، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨ . وذهب القفطى فى ( أنباه الرواة ) ٣٣٦/٢ نقلاً عن التوزى أن وفاة ابن جنى كانت سنة ٣٣٧هـ، وهذا تحريف أو سهو من الناسخ وذكر ابن الوردى فى ( تتمة المختصر فى أخبار البشر ) ١/ ٤٧٩ نقلاً عن ابن المهذب المعرى أن ابن جنى توفى سنة ٣٩٠هـ .

وذكر ابن الأثيـر في ( الكامل في التاريخ ) ٧/ ٢١٩ والفيــروز آبادي في ( البلغة في تاريخ أثمة اللغة ) ص١٣٨، أن ابن جني توفي سنة ٣٩٣هـ .

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء ص٣٣٤ .

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۶/ ۳۷، ۳۸.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١١/١١ والكامل في التاريخ ٩/١٧٩ .

أما عبد القادر البغدادى فقد تردد فى مكان وفاة ابن جنى بقوله: توفى ببغمداد وقيل بالموصل، ولم يشر إلى المصدر الذى اعتمد عليه انظر كتابه: (حاشية على شرح "بانت سعاد") لابن هشام ١٩٩/١.

أما ابن الطيب الفاسي فقد ذكر أن ابن جني توفي بالموصل .

انظر كتابه ( شرح كتاب "الاقتراح في النحو" ) للسيوطي ص٨.

ولعل ما ذكره البغدادي والفاسي سببه الوهم أو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) انظر مى طرق الأخلف عن العلماء المزهر للسيلوطي ١٤٤١ وما بعلما ومناهج تحقليق التراب ص ١٧٠، ٢٣ .

ثانيًا: - النقل من الكتب.

أما الطرق التي سلكها ابن جني في الآخذ رواية فهي :

- ١ السماع ﴿ وقد عبر ابن جني عما سمعه من شيوخه ، بالعبارات التالية :
- (أ) حدثنى . . : ومن أمثلة ذلك ما أورده فى زيادة الهمزة ، قال : "وزادوها أيضًا فى : " النَّنْدُلان ، وهو النَّيْدُلان ، حدثنى بذلك أبو على . والنَّيْدُلان هو الذى يُسمى الكابوس " (١)
- (ب) سمعت: قال ابن جنى فى الإمالة: "ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق، نحو شعير، وبعيسر، ورغيف. وسمعت الشَّجرى غير مرة يقول: زِئير الأسد، يريد الزَّئير " (٢). والشَجَرى هذا أحد الأعراب الذين روى ابن جنى عنهم وهو من تميم جُونة قال ابن جنى فى التعريف به هو: "أبو عبدالله محمد بن العسّاف التميمى، تميم جونة ". (٣)
- (جـ) أخبرنى ، أو أخبرنا ، قـال ابن جنى فى الاشتقاق من الأصوات :

  " وأخبرنى أبو على ، قال : قال الأصمعى : إذا قيل لك : " هَلُمَّ

  " فـقل : لا أهلُمُّ . وقـال هَلْمَمْتُ بالـرجل : إذا قلت له هَلُمَّ ،
  فاشتقوا منها ، وأصلها : هالُمَّ " . (٤)
- (د) قال : أورد ابن جنى فى اشتقاق (إياس) ، قوله "إياس : مصدر أُسْتُهُ أَوُّوسُهُ أُوسُهُ أَوْسُهُ أَوْسُوا اللَّهُ اللَّ

اسر صناعة الإعراب جـ ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص جـ۱٤٣/۲

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه جـ١/٧٦

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب جـ ١/ ٢٣٤، وجـ ٢/ ٧٤٥، وانظر الخصائص جـ ٣/ ٣٥

- (هـ) سألت : قـال ابن جنى فى قول الشاعر حَزاز بن عـمرو :
  هَلاّ على زيـد الـفـوارس زيد اللات ، أو هَلاَّ على عـمرو
  "سألت ( أبا على ) عن اشتقاق (اللات) فقال هى ( فَعْلة )
  من لويت على الشيء إذا أقمت عليه (٢) .
- ۲ القراءة على الشيوخ: قرأ ابن جنى على بعض شيوخه الذين أشرنا إليهم من قبل (٣) ، والذين تتلمذ عليهم ابن جنى ، وأخذ عنهم ، وفى مقدمتهم أبو على الفارسى الذى يقول عنه :

" وقرأت على أبي على في نوادر أبي زيد :

أَلَمْ تَر مَا لاقيتُ ، والدُّهْرُ أعْصُرٌ ومَنْ يَتَمَّل العيشَ يَرَأُ ويَسْمَعُ

كذا قرأته عليه " تَرَ " مخفقًا ، ورواه غيره " تَرَأُ ما لاقيتُ " (١) .

وفيما سماه ابن جنى إبدال الفاء ثاء قال : " قرأت على أبى على باسناده إلى يعقوب (٥) ، قال : يقال : هى فروغ الدلو وثروغها فالشاء إذن بدل من الفاء لأنه من التفريغ " (٦) .

وممن قرأ عليهم ابن جني محمد بن الحسن بن مقسم ، قال :

" قرأت على أبى بكر محمد بن الحسن عن أبى العباس أحمد بن يحيى : إذا كحلن عيونا غير مُورِقَة رَيَّشْنَ نبلاً لأصحاب الصبا صيدا

<sup>(</sup>١) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ص٦٢ .

<sup>(</sup>۲) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ق١٢٨.

<sup>(</sup>٣) مبحث شيوخ ابن جني .

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ٧٧/١ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو يوسف يعقوب بن السكيت .

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ١٧٣/١ .

ا فصيُّد جمع صيود ا (١) .

#### ٣ - السماع على بعض شيوخه بقراءة غيره:

مشال ذلك ما أورده ابن جنى فيما جاء وزنه على " افعوعل " للمبالغة نحو "خسس " و "اعشوشب" ، و يجىء على خسس " و "اعشوشب " ، ويجىء على ضربين : متعديًا ، وغير متعد ومن ثم أورد ابن جنى أمثلة على الضربين ، ومما ذكره مثالاً على ماجاء على وزن " افعوعل " متعديًا قول الشاعر في البيت التالى " احلولاك " قال ابن جنى : " وقرأت أو سمعت يقرأ على (ابن مقسم) عن ثعلب :

#### فلو كنت تعطى حين تسأل سامحت

# لك النفس واحلولاك كل خليل أجل لا ، ولكن أنت الأم من مشى

#### وأسأل عن صماء ذات صليل (٢)

وفى قول ابن جنى : " قرأت أو سمعت يقرأ " شك منه ، ولعل سببه بعد الفترة الزمنية ، وهذه دقة من ابن جنى فى تحرى طريقة أخذه عن شيوخه .

٤ - الوجادة : وهي إحدى طرق الأخذ أو النقل من الكتب وابن جنى يبدأ فيما
 ينقله بقوله : " وجدت " .

ومن أمثلة ذلك قوله في " المنصف : شرح تصريف المازني " :

" ووجدت في بعض تعليقات أصحابنا عن أبي على أنه إنما قلبت الواو والياء في "قناة وحصاة" لوقوع الفتحة قبلهما ، وتحركهما " (٣).

<sup>(</sup>۱) المنصف شرح تصريف المازني ۱/ ۳۶، وانظر في قراءة ابن جنى على ابن مقسم، تفسير أرجوزة أبي نواس ص ۱۷۸، ۱۷۹

<sup>(</sup>۲) المنصف شرح تصریف المازیی ۱/ ۸۲

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٣٩/٢

٥ - المكاتبة : وهي وسيلة من وسائل الأحذ عن العلماء .

وقد أورد ابن جنى فى كتبه التى بين أيدينا أمثلة لبعض ماكتبه إلى شميخه أبى على الفارسى يسأله ، ويأخذ رأيه فى مشكلات صرفية عَنَّت له . يقول ابن جنى بعد أن أورد قول الشاعر :

#### فأوه من الذكري إذا ما ذكرتها

#### ومن بعد أرض بيننا وسماء (١)

وأما النقل من الكتب، فقد رجع ابن جنى إلى كثير من المصادر التى بين يديه ، واستقى منها مادته الصرفية ، وقد أشار إلى ذلك فى ثنايا كتبه وهذا أهم الملحوظات التى رأيناها على الكتب التى نقل منها ، نجملها فى النقاط التالية :

#### أ - تعدد نسخ الكتاب:

لا يكتفى ابن جنى حين ينقل من كتاب بنسخة وحيدة ، بل يرجع إلى أكثر من نسخة إذا توافرت له أسباب ذلك رغبة منه فى التأكد من صحة ما ينقل ، ومن أجل المقابلة بينها ليعرف ما إذا كانت هناك فروق واختلافات

<sup>(</sup>١) ذكر ابن جني جزءًا من هذا البيت في سر صناعة الإعراب ٤١٩/١، و ٦٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المسائل الحلبيات لأبي على الفارسي، تحقيق الدكتور حسن هنداوي ص٣٤٦، ٣٤٧.

 <sup>(</sup>٣) الخصائص ٣/ ٣٨ . ولمعرف أمثلة أخرى لبعض ما كتبه ابن جنى لشيخه الفارسي انظر :
 سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٦٢ .

ومن أمشلة ذلك ما أورده ابن جنى عن الكتاب لسيبويه في المحذوف من " بُرة " (١) بقوله : " المحذوف منها اللام ، وهو حرف علة لقولهم : " أبريت الناقة " (٢) و " هي مُبراة " ولا دليل في " أبريت " على أن اللام ياء كما لم يكن ذلك في " ثَبَيْتُ " ولا في " أَذنيت " والوجه أن تكون واوا لما قَدَّمْنَاهُ ، فيكون الأصل "بُروة" وقد حكيت أيضًا في بعض نسخ الكتاب "بَرُوة" في معنى "بُرة" . وأيضًا فقد قالوا : بَرَوْت الناقة " في معنى " أبريتها " (٣) .

#### ب - اهتمامه بخطوط العلماء:

كان ابن جنى يحرص على الرجوع إلى الكتب المدونة بأقلام أصحابها . كذلك كان يهتم بخطوط العلماء ، وفي مقدمة العلماء الذين أشار إليهم في هذا الصدد أبو على الفارسي ، ففلى بيان معانى : ( المُهجة ) في قول المتنبى :

# وبَمُهُجَتي يا عاذلي الملك الَّذي

# أَسْخُطْتُ أعذلَ منكَ في إرضائه

قال ابن جنى: المُهجَة: خالص النفس، ويقال: المهجة دم القلب، ومنه قيل: لبن أمهجان، وأمهج، وماهج للخالص . . . ووجدت بخط أبى على الفارسي عن الفراء: لبن أمهوج (٤)

<sup>(</sup>۱) حلقة توضع فى أنف البعير تكون من صفر ونحوه وهى محذوفة اللام . المصباح المنير للفيومى .

<sup>(</sup>٢) أى جعلت لها برة .

 <sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٢٠٥/٢، ومن مصادر ابن جنى التى اعتمد فيها عدة نسخ كتاب
 (التصريف) للأخفش . انظر : سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٥١، ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الفسر: شرح ديوان التنبى ٢/٣٤. ومن العلماء الذين اهتم ابن جنى بخطوطهم محمد بن يزيد المبرد. انظر: سر صناعـة الإعراب ٢/٠١١، والمنصف ٢/٦٦١، والفسر ٢/٤٧٢، كذلك نقل ابن جنى من خط جعفر ابن دحية، انظر المخصص لابن سيده ١١٥/١١

#### ج- - تقويمه للكتب التي ينقل منها:

لم يكن ابن جنى يكتفى بالنقل من الكتب ، والإشادة بمؤلفيها فى الموضوعات والمسائل التى يطرقها - وإن كان هذا مبثوثًا فى بطون كتبه التى وصلت إلينا - وإنما يذكر أحيانًا رأيه فى هذه الكتب التى يأخذ منها ، وهذا فى رأيي تـقويم لها ، ولأصحابها .

١ - فمن الأمثلة ما نقله ابن جنى عن الخليل بن أحمد الفراهيدى وتلميذه سيبويه ما أورده فى ( باب إمساس الألفاظ أشباه المعانى ) فقد وصف هذا الباب بقوله : " اعلم أن هذا موضع شريف لطيف " (١) ثم أورد رأى الخليل وتلميذه سيبويه فى هذا الموضع بقوله : " وقد نبه عليه الخليل ، وسيبويه ، وتلقته الجماعة بالقبول له ، والاعتراف بصحته " (٢)

ثم أورد ابن جنى ما ذكره الخليل من أمثلة على هذا الموضع بقوله : " قال الخليل : كأنهم توهموا فى صوت ( الجُنْدُب ) استطالة ومدًا فقالوا : صَرَّ وتوهموا فى صوت ( البازى ) تقطيعًا فقالوا : صَرْصَرَ (٣)

أشار ابن جنى إلى الاضطراب الذى أصاب ترتيب حروف كتاب ( العين ) فقال : " فأما ترتيبها فى كتاب ( العين ) فقيه خطل واضطراب ، ومخالفة لما قدمناه آنفًا مما رتبه سيبويه ، وتلاه أصحابه عليه ، وهو الصواب الذى يشهد التأمل له بصحته (٤)

وابن جنى كان دقيقًا فى رأيه حينما ذكر ما أصاب كتاب ( العين ) من الاضطراب فهو لم يشر إلى عمل الخليل ، لأنه يرى أنه دخل فى ( العين ) ما ليس منه ولذلك نجد ابن جنى يقول عنه فى مكان آخر : " وأما كتاب ( العين ) ففيه من

<sup>(</sup>۱) الخصائص جـ ۲/ ۱۵۲

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه جـ ۱۵۲/۲

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه جـ٢/ ١٥٢ وانظر . كتاب العين جـ٧/ ٨١، ٨٢

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب جـ ١ / ٤٥ ، ٤٦

التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يُعمَل على أصغر اتباع الخليل فيضلاً عن نفسه ، ولا محالة أن هذا تخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره – رحمه الله – (١)

وابن جنى فى رأيه هذا عن ( العين ) ينكر أن الخليل عمله ولذلك قال بعد ذلك : " وإن كان للخليل فيه عمل ، فإنما هو أنه أوماً إلى عمل هذا الكتاب إيماءً ، ولم يله بنفسه ، ولا قرره ولا حرره . ويدل على أنه قد كان نحا نحوه أنى أجد فيه معانى غامضة ، ونزوات للفكر لطيفة ، وصنعة فى بعض الأحوال مستحكمة " (٢)

وقد سار ابن جنى فى رأيه هذا فى كتاب ( العين ) متبعًا رأى شيخه أبى على الفارسى الذى سأله ابن جنى بقوله : " وذاكرت به - يعنى كتاب العين - يومًا أبا على - رحمه الله - فرأيته منكرًا له . فقلت له : إن تصنيفه منساق متوجه ، وليس فيه التعسف الذى فى كتاب ( الجمهرة ) (٣) ، فقال : الآن إذا صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفًا جيدًا أيؤخذ به فى العربية ! أو كلاما هذا نحوه " (٤) .

٢ - ونقل ابن جنى من " الكتاب " لسيبويه (ت ١٨٠هـ) (٥) واعتمد عليه فى تأليف كتبه . وقد قرأ ابن جنى " الكتاب " على شيخه أبى على الفارسى ، وأشار إلى هذا فى موضع إبدال الواو من الألف فى " إلى" و " لَدَى " و " إذا" و " ألا" إذا سمى بها ، فقال : " إذا سمى بها انتقلت إلى حكم الأسماء ، فقضى على ألفها بأنها من الواو إذا لم تجز فيها الإمالة . وهذا حصلته عن أبى على وقت قراءة " الكتاب" . (٦)

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳/ ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٣/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) يعنى كتاب الجمهرة لابن دريد .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٣/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص٧٢ .

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٧٧ .

وذكر المفضّل بن محمد التنوخى المعرى (١) (ت٤٤٢هـ) أن ابن جنى ، صاحب أبي على الفارسي ، قرأ عليه الكتاب وغيره . "

أما الأمثلة على ما نقله ابن جنى من الكتاب فكثيرة منها :

ما أورده عن محمد بن حبيب (٢) في زيادة اللام في " عَنْسَل " بقوله : " ومنه قالوا للعَنْس : عَنْسَل ، فذهب إلى أن اللام من " عَنْسَل " زائدة ، وأن وزن الكلمة " فَعْلَلٌ " واللام الأخيرة زائدة ، حتى لو بنيت مثلها على هذا القول من " ضرب " لقلت : " ضَرَبَلٌ " ومن " خرج " : " خَرْجَلٌ " ومن صَعد : صَعْدَلٌ . وقد ترك محمد في هذا القول مذهب سيبويه الذي عليه ينسغي أن يكون العمل ، وذلك أن " عنده فَنْعَل وهي من العسكلان ، وهو عَدْو الذئب ، قال :

# عَسَلَان الذنب أمسى قاربًا بَرَد الليلُ عليه فَنسلُ

والذى ذهب إليه سيبويه هو القول ، لأن زيادة النون ثبانية أكثر من زيادة اللام . . . . • (٣)

وإذا ذكر ( الكتاب ) عند القدماء فإنه يعنى كتاب سيبويه وقد ذكر هذا أبو سعيد السيرافي (ت٣٦٨هـ) مبينًا السبب ، بقوله عن الكتاب : " وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علمًا عند النحويين . فكان يقال بالبصرة : قرأ فلان (الكتاب) فيعلم أنه كتاب سيبويه " . (٤)

وأشار الدكتور عبد العزيز برهام إلى سبب تسمية كتاب سيبويه بالكتاب بقوله :

<sup>(</sup>١) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن حبيب من علماء بغداد باللغة والشعر والأخبار ، مات سنة ٢٤٥هـ . راجع معجم الأدباء لياقوت الحموى ١١٢/١٨ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص٦٥٠.

" إن سيبويه حين ألف كتابه الجامع لمسائل النحو والصرف سماه ، أو سمى (الكتاب) يعنى أنه لا كتاب غيره ، ولا كتاب يعدله . فيما يسمى كتبًا فى النحو قبل سيبويه لا يكاد يعد شيئًا يذكر إلى جانبه ولا يعالج إلا بضع موضوعات متناثرة " (١) .

وقد أثنى ابن جنى على سيبويه ، وعلى عمله فى (الكتاب) فى أماكن متناثرة من كتبه من ذلك مثلاً ما أورده فى حديثه عن النحاة بقوله : " ولما كان النحويون بالعرب لاحقين ، وعلى سمتهم آخذين ، وبالفاظهم متحلين ، ولمعانيهم وقُصُودهم آمين ، جاز لصاحب هذا العلم -يعنى سيبويه - الذى جمع شعاعه ، وشرع أوضاعه ، ورسم أشكاله ، ووسم أغفاله ، وخلج أشطانه ، ويعج أحضانه ، وزم شوارده ، وأفاء فوارده ، " أن يرى فيه نحواً مما رأوا ، ويحذوه على أمثلتهم التى حذوا ، وأن يعتقد فى هذا الموضع نحواً مما اعتقدوا فى أمثاله ، لا سيما والقياس إليه مصغ ، وله قابل ، وعنه غير متثاقل . فاعرف إذا ما نحن عليه للعرب مذهباً ، ولمن شرح لغاتها مضطرباً ، وأن سيبويه لاحق بهم ، وغير بعيد فيه عنهم " (٢) .

و ( الكتاب ) - كما نعرف - يضم النحو والصرف جميعًا ، إذ معنى النحو حينذاك كان أوسع مما هو عليه اليوم .

وابن جنى لم يقف عند حد الاعتجاب بكتاب سيبويه والثناء عليه والنقل منه ، بل كانت له استدراكات وتصويبات على الكتاب خص الجزء الأكبر منها في ( باب القول على فوائت الكتاب ) (٣) الذي قال في بدايته : " اعلم أن الأمثلة المأخوذة على صاحبه سنذكرها ، ونقول فيها مايَدْحَضُ عنه ظاهر مَعَرتها لو صحت عليه ولو لم تكن فيها حيلة تدرأ شناعة إخلاله بها عنه ، لكانت معلاة له لا مزراة عليه ، وشاهدة بفضله ونقص المتبع له بها لا نقصه، إن كان أوردها مريداً بها حط رتبته ،

<sup>(</sup>۱) أوليات الدراسة اللسانية عند العرب (النقط) مجلة بحوث كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى السنة الثانية العدد الثاني ١٤٠٥، ٥١٤٠هـ ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۸،۳، ۹ ۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/ ١٨٥.

والغَضَّ من فضيلتِه . وذلك لِكُلُّفة هذا الأمر ، وبعد أطرافه . . . " (١)

ثم ذكر ابن جنى جملة من القول فى أسباب هذه الفوائت التى أصابت الكتاب وأن مرجعها تداخل اللغات المنتشرة ، وما فيها من منظوم ومنثور أكثرها مأخوذ عمن فسدت لغته .

ثم أورد ( الأمثـلة الفائتـة للكتاب ) بدأها بذكـر المنهج الذى اتبعـه فى ذلك ، فقـال : " ولنذكر ما أورد عليه معقبًا به ، ولنقل فيه مايحضرنا من إماطة الفحش به عنه بإذن الله .

أما الأمثلة فـمـنهـا : ' ( تِلْقَامـة ) و ( تِلْعَابة ) ، ( فِرْناس ) ( فُرانِس ) ، (تَنُوفَى) ، ( تَرْجُمان ) ' (۲) .

وبعد أن انتهى ابن جنى من سرد هذه الأمثلة فصّل الأمر فى توضيحها بقوله : أما ( تِلْقَامـة وتِلْعَابة ) فإنه وإن لم يذكـر ذلك فى الصفات فـقد ذكـر فى المصادر : تفعّلا نحو :

تحملت تحمّالا ، ومثله : تقرّبت تقرّابا . ولو أردت الواحدة من هذا لوجب أن تكون ( تحمَّالة ) . فإذا ذكر ( تفعّالا ) فكأنه قد ذكره بالهاء وذلك لأن الهاء زائدة أبداً في تقدير الانفصال على غالب الأمر " (٣) .

ثم أوجز ابن جنى القــول فى تلك الفوائت بأن أكشرها لا يعده العلماء مما أُخِذَ على سيبويه فقال: " وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا فُحِصَ عن حالها ، وتؤمّلت حَقَّ تأملها ، فإنها - إلاَّ ما لا بال به - ساقطة عن صاحب الكتاب " (٤) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/ ١٨٥، ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/ ١٨٧، ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/ ١٨٨.

٣ - ونقل ابن جنى من كتاب " نوادر اللغة " لأبى زيد الأنصارى (ت٢١٥هـ) فى بعض مؤلفاته وهو من جملة الكتب التى قرأها على أبى على الفارسى وهو يشير إلى هذا النقل بقوله : " قرأت على أبى على فى نوادر أبى زيد " (١) ومن ذلك مثلاً قوله : " وقرأت على أبى على فى نوادر أبى زيد :

# أَلَمْ تَر مَا لاقيتُ ، والدهر أَعْصُرُ ﴿ وَمَنْ يَتَمَلَّ العيشَ يَرْأُ ويَسْمِعُ

كذا قرأته عليه " تر " مخففًا ، ورواه غيره : ترأ مالاقيت " . (٢)

ولعل مما زاد اعتناء ابن جنى بكتاب أبى زيد هذا ثناء أبى على عليه . وقد نقل ابن جنى ذلك حين قال عن الفارسى : "كان يكاد يصلى بنوادر أبى زيد إعظامًا لها، وقال لى وقت قراءتى إياها عليه : ليس فيها حرف إلا ولأبى زيد تحته غرض ما ، وهى كذلك ، لأنها محشوة بالنكت والأسرار " (٣) .

ومن أثر اهتمام ابن جنى بنوادر أبى زيد ، ومالها من قيمة علمية عنده أنه كانت له آراء فى بعض ما أورده أبو زيد من مسائل ، من ذلك مثلاً ماذكره ابن جنى فى الهاء من "هناه" حين قال : " وكتب إلى ( أبو على ) من (حلب ) فى جواب شىء سألته عنه فقال : وقد ذهب أحد علمائنا إلى أن الهاء من "هناه" إنما لحقت فى الوقف لحفاء الألف ، كما تلحق بعد ألف الندبة فى نحو : " وازيداه " و "وابكراه " ثم أنها شبهت بالهاء الأصلية فحركت ، فقالوا : " ياهناه " . ولم يُسم أبوعلى هذا العالم مَنْ هو ، فلما انحدرت إليه إلى مدينة السلام - يعنى بغداد وقرأت عليه نوادر أبى زيد غير مرضى عند الجماعة ، وذلك أن الهاء التى تملحق لبيان الحركات وحروف اللين إنما تلحق فى الوقف ، فإذا صرت إلى الوصل حمد فتها ألبستة ، فلم توجمد فيه ساكنة تلحق فى الوقف ، فإذا صرت إلى الوصل حمد فتها ألبستة ، فلم توجمد فيه ساكنة

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً : تفسيسر أرجوزة أبي نواس ص٨٩ ، وسر صناعة الإعراب ٢٧٨١، ٢/ ٤٨٩، ٤١٥ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١/ ٧٧، وانظر ص ٣٠ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٣٣١.

ولا متحركة " <sup>(١)</sup> .

ويعنى ابن جنى بالجماعة البصريين ، وهو يأخذ بآرائهم ويسير على مذهبهم .

٤ - ونقل ابن جنى من كتاب " نوادر اللغة " لعلى ابن المبارك اللحياني (٢) مستدركًا عليه بعض ماوقع في كتابه من التصحيف . قال ابن جنى : " ومما صحفه أيضًا - يعنى اللحياني - قولهم في المثل " ياحامل اذكر حلاً " كذا رواه " ياحامل " وإنما هو " يا حابل أذكر حلاً " أي يامن يشد الحبل اذكر وقت حله " . (٣)

وأورد ابن جنى رأى شيخه أبى على فى كتاب اللحيانى فى أماكن متناثرة فى بعض كتبه بقوله عن اللحيانى : " ذاكرت بنوادره شيخنا أبا على ، فرأيته غير راض بها " (٤) .

وقال أيضًا: " وحدثنى أبو على قال: قال أبو بكر - يعنى ابن السراج - فى نوادر اللحيانى: أنه لايَترقَّى بهما السماع إليه أى فيما حكاه اللحيانى من طريف حديث إبدال الألف همزة من قول بعضهم: فى الباز ( الباز ) بالهمزة " (٥) .

٥ - ومن الكتب التي نقل منها ابن جني : كتاب الجمهرة لابن دريد (ت٣٢١هـ)
 قال ابن جني : " ذكر محمد بن الحسن - يعني ابن دريد - ( أروي ) في باب (أرو)
 فقلت لأبي على : من أين له أن اللام واو ؟ وما يؤمنه أن تكون ياء ، فتكون من باب ( التقوى ) و ( الرعوى ) ؟ فجنح إلى ما نحن عليه : من الأخذ بالظاهر ، وهو القول " (٦) .

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٦٢، وانظر : المنصف شرح تصريف المازني ٣/ ١٤٢، ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على سنة وفاة اللحياني في المصادر القديمة التي بين يدينا ، وقد ذكر الشيخ محمد الطنطاوي وفاة اللحياني سنة ٢٢٠هـ ولم يحدد لنا الشيخ الطنطاوي مصدره في ذلك انظر نشأة النحو ، وتاريخ أشهر النحاة ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٥) المحتسب ١/٤٧، ٤٨ ، وعن رأى ابن السراج وأبي على الفارسي في نوادر اللحياني انظر: الحصائص ١/٢٠٦/٠ .

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/ ٢٥٥ .

ولقد أخذ ابن جنى على ابن دريد اضطراب التصنيف فى كتابه (جمهرة اللغة) فقال عنه : " وأما كتاب الجمهرة فيه أيضًا من اضطراب التصنيف وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر " (١).

وذكر ابن جنى أنه جمع كثيرًا من التنبيهات والتعليقات على مادّونه ابن دريد فى جمهرته ، لكن لكثرة هذه التنبيهات أعرض عن بعضها قال ابن جنى : " ولمّا كتبته - يعنى كتاب الجمهرة - وقّعت فى متونه وحواشيه جميعًا من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من كثرته . ثم إنه لما طال على أومأت إلى بعضه وأضربت ألبتّه عن بعضه " (٢) .

## د . حجم الكتب التي ينقل منها :

لقد عول ابن جنى فى نقوله من المصادر على كتب . فنراه يقول : " رأيت أبا على فى بعض كلامه فى تذكرته " (٣) و " قال أبو عشمان - يعنى المازنى - فى كتاب ( الألف واللام ) (٤) .

وأحيانًا نجد ابن جنى ينقل من رسائل صغيرة كقوله عن الاشتقاق الأصغر ، "وقد قدّم أبو بكر - يعنى ابن السراج - رسالته فيه بما أغنى عن إعادته " (٥) .

ولا يكتفى ابن جنى فى نقله بالكتب والرسائل بل نجده يُعَوَّل على الحواشى والأمالى والمسائل كقوله: " وقد قال أيضًا أبو الحسن نفسه - يعنى الأخفش الأوسط - فى بعض التعاليق عنه فى حاشية الكتاب " (٦). و " رأيت ابن الأعرابى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٣) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ورقة ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ٧/٥٠٥.

قد ذهب إلى ذلك أيضًا فقال في بعض أماليه (١) ، و ' ذهب أبو على في بعض مسائله ' (٢) .

وقد نقل ابن جنى أيضًا من تعليـقــات بعض العلمــاء على الكتب كــقــوله : "ووجدت في بعض تعليقات أصحابنا عن ابن أبي على " (٣)

# هـ - طبيعة الكتب التي ينقل منها:

لقد أكثر ابن جنّى من الرجوع إلى الكتب والرسائل التى استقى منها مادته الصرفية ، ونوع فى استعمالها ، وسنقف عند كل واحد منها وقفة قصيرة ، نعرّف بها ، ونذكر ما وصل إلينا من هذه الكتب ، كما نشير إلى الكتب التى لم تصل إلينا وفى هذه الكتب سيرى القارىء التدرج فى الدراسات الصرفية التى قبل ابن جنى .

## أولاً: كتب العربية:

## ١ - الكتاب لسيبويه:

يخلو الكتاب من مقدمة ترشد القارىء إلى منهج ( المؤلف في الكتاب ) ، ويعلل الدكتور عبد الصبور شاهين ذلك بقوله : " ويعزو النقاد هذا النقص إلى أن سيبويه لم يتمكن من ذلك ، ربما لأن الموت احتضره قبل أن يعيد النظر فيه ، ويصلح من ترتيبه ، وربما لأنه لم ير أهمية لتلك المقدمة ، بسبب حداثة التجربة التي بدأها ، ولم يسبقه بها أحد من معاصريه " (٤) .

يبدأ الكتاب بقول سيبويه : " هذا باب علم ما الكلم من العربية فالكلم: اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل " (٥) .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢/٤٠٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٧٩١، ٧٩٢.

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح تصريف المزنى ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) في التطور اللغوي للدكتور عبد الصبور شاهين ص١٤٧.

<sup>(</sup>٥) الكتاب لسيبويه ١٢/١ .

عالج سيبويه في الكتاب مباحث اللغة من نحو وصرف وأصوات ودلالة .

أشار ابن جنى إلى ( الكتاب ) لسيبويه كثيرًا (١) ، ونقل منه ، وأثنى عليه فى أماكن من كتبه ، كما كانت له استدراكات وتنبيهات على ( الكتاب ) أشار إلى بعضها فى كتابه ( الخصائص ) وقد ذكرنا هذا قبل قليل (٢) .

۲ - الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوى البغدادى
 (ت٣١٦هـ) وقد وصل إلينا .

أشار ابن جنى إلى كتاب ابن السراج في مقدمة كتابه ( الخصائص ) - وهو ببين اهتمامه بأصول النحو - بقوله : " وذلك أنا لم نر أحداً من علماء البلدين - يعنى البصرة والكوفة - تعرض لعمل أصول النحو ، على مذهب أصول الكلام والفقه . فأما كتاب أصول أبى بكر فلم يُلمُ فيه بما نحن عليه ، إلا حرفًا أو حرفين في أوله "(٣) .

كما أشار ابن جنى إلى " أصول النحو " لابن السراج فى كتابه ( المبهج فى تفسير أسماء شعراء الحماسة ) (٤) ونقل منه .

## ثانيًا: كتب الصرف (بنية الكلمة):

١ - التـصريف لأبـى الحسن سـعـيد بن مـسـعدة ، المعـروف بالأخـفش الأوسط
 (ت٢١٥هـ) وهو من كتبه المفقودة .

نقـل مـنه ابـن جـنى فى كـتابه ( سـر صـناعة الأعراب ) (٥) وفى كتـابه الأخر

<sup>(</sup>۱) انظر مـثلاً : التنبــِـه على شرح مـشكلات الحــماســة ق:۱۲، ۲۱، ۲۷، ۱۰۹ والمنصف ۲۸/۱، ۳۲، وتفسير أرجوزة أبى نواس ص۲۰۲، ۱٦۹، ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۷ وما بعدها .

۲/۱ الخصائص ۲/۱ .

<sup>(</sup>٤) ص١٨٥، ١٨٦ . وعن أهميـة كتاب ( الأصول في النحـو ) لابن السراج ، انظر ما كتـبه الدكتور الفتلي في مقدمة تحقيقه هذا الكتاب ١/٥، ٦ .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٥٠ ، ٧٥٢ .

( المسائل الخاطريات ) وفيه : " قال أبو الحسن في تصريفه " (١) .

٢ - كتاب المصادر لأبى سعيد بن أوس الأنصارى (ت٢١٥هـ) وهو من الكتب المفقودة التى لم تصل إلينا . نقل منه ابن جنى فى ( المنصف : شرح تصريف المازني ) . (٢)

وفي ( سر صناعة الأعراب ) بقوله : " ذكره أبو زيد في مصادره "(٣) .

وهذان النصان اللذان نقلهما ابن جنى عن مصادر أبى زيد لا توقف الدارس على موضوعات الكتاب ولكن الدكتور إبراهيم يوسف السيد يقرر بعد أن أورد ما ذكره ابن جنى عن كتاب أبى زيد: " أن الكتاب لم يصل إلينا " ، ثم يزيد: " ولكنى وقفت على نصوص منه تبينت موضوعه من خلالها حيث يأتى بالأفعال ويذكر مصادرها ، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب " (٤)

٣ - كتاب الهمز لأبى زيد الأنصارى أيضًا ، وقد وصل إلينا . نقل منه ابن جنى فى ( سر صناعة الأعراب ) فقال : " ما حكاه أبو زيد فيما قرأته على أبى على فى كتاب ( الهمز ) عنه " (٥) وفى ( الفَسْر : شرح ديوان المتنبى ) يقول : " قرأت على أبى على فى ( كتاب الهمز ) (١) " .

وفى كتــاب (المنصف شرح تصريف المازني) يقــول : " وقرأت على أبى على ، عن أبى الحسن على بن ســليمان ، عن أبى العباس عن الفــضل عن أبـى زيــد فــي

<sup>(</sup>۱) المسائل الخـاطريات ( مخطوطة مكتبـة سليم آغا باستانبــول برقم ٤/١٠٧٧ ورقة ٢٨٤ ) . وعن الأخفش انظر : مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوى ص١١١ .

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢/١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغة ص٩٤ .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ٧٢/١ .

<sup>(</sup>٦) الفسر ١٩٧/١ . وكتاب الهمز لأبسى زيد طبع فى بيروت باعتناء لويس شيخو سنة ١٩١٠ ولمعرفة المزيد عن هذا الكتاب انظر : الدراسات اللغسوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث للدكتور محمد حسين آل ياسين ص ١٩٠

كتاب ( الهمز ) وتقول احبنطأت احبنطاء : إذا انتفخ جوفك " (١) .

٤ - القلب والابدال لأبي يوسف يعقوب بن السكيت (ت٢٤٤هـ) وقد وصل إلينا.

نقل ابن جنى من كتاب ابن السكيت هذا فى ( سرّ صناعة الأعراب ) ففيما حكاه ابن السكيت عن العرب قولهم ( قطع الله أديه ) يريد : يَدَه ، قال أبو على : فالهمزة فى أديه ليست بدلاً من الياء ، إنّما هى لغة فى الكلمة .

قال ابن جنى عن لفظة " أدْيَهُ " : " قرأت هـذه اللفظة على أبى على فى كتاب " القلب والإبدال " عن يعقوب (٢) .

٥ - رسالة ( الاشتقاق ) لأبي بكر محمد بن السّرِيّ السراج (ت٣١٦هـ) وقد وصلت إلينا (٣) .

وذكر ابن جنى هذه الرسالة وأثنى عليها فى كلامه عن الاشتقاق الصغير مثل تركيب " (ض رب) و (ج ل س) و (زب ل) على ما فى أيدى الناس من ذلك . فهذا هو الاشتقاق الأصغر . وقد قدم أبو بكر - يعنى ابن السراج - (رحمه الله) رسالته فيه بما أغنى عن إعادته ، لأن أبا بكر لم يألُ فيه نُصْحًا ، وإحكامًا ، وصنعة وتأسيسًا " (٤) .

## ثالثًا - كتب النوادر والأمالي :

وفى هذه المؤلفات مباحث صرفية مبثوثة بجانب موضوعات نحوية " وسُرَدُ لأخبار العرب وأنسابهم ، وتعرض للقواعد العروضية فيما ترويه من شعر ، وما إلى ذلك من المعارف التي اهتم بها واضعو هذه الكتب في ذلك العصر" (٥) .

المنصف ۱۱/۳ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب في مطبعة العلم بدمشق سنة ١٩٧٣م بتحقيق محمد على الدرويش ورفيقه .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٣٤، كذلك أثنى السيوطى على رسالة ابن السراج، انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث للدكتور محمد حسين آل حسين ص ١١٨.

# ١ - كتاب النوادر لعلى ابن المبارك اللحياني .

وهو لم يصل إلينا . ذكره ابن جنى فى بعض كتبه ، ومما أورده عن اللحيانى قوله فى الأمثلة الفائتة لكتاب سيبويه : " وأما ( مسكين ) و ( منديل ) فرواهما اللحيانى ، وذاكرت يومًا أبى على بنوادره فقال : كُنَّاش . وكان أبو بكر - يعنى ابن السراج - ( رحمه الله ) يقول : إن كتابه لا تصل به رواية ، قَدْحًا فيه ، وغضًا منه "(١) .

ونقل ابن جنى فى إبدال الألف همزة " ما حكاه اللحيانى من قول بعضهم فى (الباز) (٢): البأز ( بالهمزة ) " (٣) .

# Y - 2 كتاب النوادر لأبى عمرو الشيبانى Y - 2

وهو من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا .

ذكره ابن جنى بقـوله : " قرأت على أبى بكر محمــد ابن الحسن فى نوادر أبى عمرو الشيباني " (٥) . كما نقل منه (٦) .

## ٣ - كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري .

وقد وصل إلينا (٧) . وقد قرأه على شيخه أبى على الفارسى ، وقد أشار إلى هذا في ثنايا كتبه ، كما نقل منه في مواطن كثيرة من مؤلفاته (٨) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/ ٢٠٦، والكناش : أوراق تجعل كالدفتر فيها فوائد وشوارد .

<sup>(</sup>٣) الباز : طير جارح .

<sup>(</sup>٣) المحتسب ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) اختلف في تاريخ وفاته . انظر نزهة الألباء للأنباري ص٩٦٠ .

<sup>(</sup>٥) التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكرى ص٢١٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص٧٨ ، ٨٢، والمنصف شرح تصريف المازني ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>۷) طبع أكثر من مرة وسأعتمد على طبعة دار الشروق ببيروت بتحقيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد سنة ١٩٨١م .

<sup>(</sup>٨) انظر المحتسب ١٦٧/١ وسر صناعة الإعراب ٧٧/١ .

٤ - الأمالى لأبى عبد الله محمد بن زياد ، المعروف بابن الأعرابي (ت ٢٣١هـ)
 وقد وصل إلينا شيء منه (١) .

أشار إليه ابن جنى فى بحثه عن كون لام ( مائة ) ياء بـقوله : " ورأيت ابن الأعرابى قد ذهب إلى ذلك أيضًا ، فـقال فى بعض أمـاليه : أن أصل ( مـائة ) : (مُثية) . فذكرت ذلك لأبى علـى ، فعجب منه أن يكون ابن الأعرابى ينظر من هذه الصناعة فى مثله ، لأن علمه كان أكثف من هذا ولم ينظر من اللطيـف الدقيق فى هذه الأماكن " (٢) .

ثم أثنى ابن جنى على ابن الأعرابي مبينًا فضله وعلمه مع مخالفة أبي على له في هذا الرأى : " وان كان بحمد الله والاعتراف بموضعه جبلاً في الرواية ، وقدوة في الثقة " (٣)

# ثالثًا - موضوع علم الصرف وتطوره :

قبل أن نتحدث عن مفهوم الصرف وتطوره نذكر كلمة موجزة عن موضوعه فنقول: يبحث الصرف في بنية الكلمة ، وأحوال هذه البنية التي ليست إعرابا ولا بناء يقول ابن جني في بيان وظيفة الصرف والنحو: " فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفُس الكلم الثابتة ، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة ، ألا ترى أنك إذا قلت: "قام بكر "، ورأيت بكرا ، ومررت ببكر " فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الأعراب لاختلاف العامل ، ولم تعرض لباقي الكلمة ، وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة (النحو) أن يبدأ بمعرفة (التصريف) ، لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة " (٤) ويعني ابن جني بقوله ( أنفس الكلم الثابتة ) : الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة

<sup>(</sup>١) سمعت أنه طبع منه جزء بالعراق ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٤/٢

<sup>(</sup>٤) المنصف شرح التصريف للمازمي ١/١ وانظر دراسات في علم اللغة للدكتـور كمال شر ص٢٢٤ ومابعدها، والتطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجعي ص٨، ٩

تلك موضوع علم الصرف

وهناك أشياء لا يبحث فيها الصرف وهي :

١ - الحروف : لا يجوز فيها التصريف لأنها كما يقول ابن جنى : مجهولة الأصول ، وإنما هي كالأصوات نحو : (صَهُ ) ، و (مَهُ ) ونحوهما ، فالحروف لا تمثل بالفعل لأنها لا يُعرف لها إشتقاق " . (١)

الأسماء المبنية الموغلة في شبه الحروف: ويعلل ابن جنى عدم دخول التصريف فيها بقوله: " لأن تلك الأسماء في حكم الحروف، ألا ترى أن "كم " و"من " و"إذ " سواكن الأواخر " كهل وبل وقد " . وإنما كان ذلك فيها لمضارعتها الحروف، وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الألف في " متى وإذا وأنى وإياك " ونحوها غير منقلبة من ياء ولا واو، كما أن الألف في " حتّى وكلاً " كذلك . وكما كانت " من وكم كهل وبل " فهذه الأسماء المبنية التى في حكم الحروف لا تشتق، ولا تُمثل من الفعل (٢) .

ويقول ابن جنى أيضنًا: "كلمًا كان الاسم فى شبه الحروف أَقْعَد كان من الاشتقاق والتصريف أَبْعَد " (٣) .

٣ - الأفعال الجامدة : \* وذلك عسى وليس ونحوهما فإنها تشبه الحرف في الجمود \* (٤) .

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني ٧/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٨/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٩.

ولمعرفة الأشياء الـتى لا يبحث فيـها الصـرِف : انظر الممتع في التصـريف لابن عصـفور ٣٦ ،٣٥ .

ومناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الشالث والرابع من الهجرة للدكتور حسن هنداوي، طبعة دار القلم بدمشق سنة ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م ص٣٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٢/ ٥٤٣.

- ٤ الاسم الأعجمى: مثل إسماعيل ونحوه (١).
- الأصوات: مثل: (غاق) ونحوه ' لأنها حكاية ما يُصوّت به وليس لها أصل معلوم ' (۲).

## ١ - مفهوم الصرف قبل ابن جني :

يقول سيبويه (ت ١٨٠هـ): " هذا باب مابنته العرب من الأسماء ، والصفات ، والأفعال غير المعتلة ، والمعتلة ، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ، ولم يجيء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه ، وهو الذي يسميه النحويون : التصريف والفعل " (٣) .

هذا أول نصَّ بين أيدينا في تعريف التصريف .

وقد شرح أبو سعيد السيرافی (ت٣٦٨هـ) ما ذكره سيبويه عن ( التصريف والفعل) بقوله : " وأما التصريف ، فهو تغييرالكلمة بالحركات ، والزيادات ، والقلب للحروف التی رسمنا جوازها ، حتی تصير علی مثال كلمة أخری ، والفعل بمثلها بالكلمة ، ووزنها به كقوله : ابن لی من ( ضرب ) مثل : ( جُلْجُل ) ، فوزنا جُلجُل بالفعل ، فوجدنا : ( فُعلُل ) ، فقلنا : ( ضُربُب ) ، فتغيير الضاد إلی الضم ، وزيادة الباء ، ونظم الحروف التی فی (ضُربُب) علی الحركات التی فیها هو التصريف . والفعل هو تمثيله بفُعلُل الذی هو مثال : (جُلْجُل) (٤) .

<sup>(</sup>١) الممتع في التصريف ١/ ٣٥.

 <sup>(</sup>۲) المرجع نفسـه ۱/۳۵ وانظر : ارتشاف الضـرب لأبى حيان تحـقيق د . مصـطفى النماس ،
 ط۱/٤٠٤هـ ، ۱۹۸٤م ، القاهرة ۱/۷۱ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ، جـ٢٤٢/٤ .

<sup>(3)</sup> السيرافي النحوى في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، تحقيق عبد المنعم فائز، ص٥٩٠ . وفي قوله ( كلمة أخرى ) : هذا يـقابل قول سيبويه : وماقيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجيء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه وهذا في الكتاب في جـ١٤ ٤١٧ ، ٤١٧ ===

ونستنبط من شرح السيرافي هذا للصرف ، أن السيرافي قد أطلق تعريفه على ماسماه المتأخرون : " مسائل التمرين " فهو قد جعل الصرف ما يخص القسم الشاني مما أورده سيبويه ولم يشر إلى القسم الأول منه ، وهو ما بنته العرب من الأسماء والصفات ، والأفعال .

وإلى ذلك ذهب رضى الدين الاستراباذى حين قال: " والتصريف على ماحكى سيبويه عنهم هو: أن تبنى من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن مابئته، ثم تعمل فى البناء الذى بنته ما يقتضيه قياس كالامهم، كما يتبين فى مسائل التمرين " (١).

ا وفي هذا المفهوم تضييق لمعنى الصرف كما ذهب السيرافي ، والاستراباذي ولكنه لم يكن شائعًا لدى جميع العلماء ا (٢) .

وفى كتـاب ( التصريـف ) للمازنى مسـائل جمعت بين قـسمى التـصريف اللذين وجدناهما في ( الكتاب ) لسيبويه .

ولذلك نجد ابن جنى - وهو موضوع بحثنا - يجعل للصرف معنيين بقوله: "هو أن تأتى إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف ، أو تحريف بضرب من ضروب التغيير ، فذلك هو التَّصِرُف فيها ، والتصريف لها ، نحو قولك ضَرَبَ فسهذا مثال الماضى ، فإن أردت المضارع قلت : يَضرب - أو اسم الفاعل قلت ضارب - أو المفعول قلت : مَضْروب - أو المصدر قلت ضربًا - أو فعل ما لم يُسمَّ فاعله قلت: ضرب ، وإن أردت أن الفعل كان من أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت : ضارب ، فإن أردت أنه استدعى الضرب قلت : استضرب ، فإن أردت أنه استدعى الضرب قلت : استضرب ، فإن أردت أنه

<sup>==</sup> ٢ -- باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ولم يجيء في الكلام إلا نظيره من غير المعتل .

٣ -- باب تكسير بعض ما ذكرنا على بناء الجمع الذي هو على مثال مفاعل ومفاعيل .

<sup>(</sup>١) شرح شافية ابن الحاجب، للاستراباذي ١/١، ٧.

<sup>(</sup>٢) ابن عصفور والتصريف ، للدكتور فخر الدين قباوة ص١٦٠ .

كثّر الضرب ، وكرّره ، قلت : ضَرّب ، فإن أردت أنه كان فيه الضرب في نفسه مع اختلاج وحركة قلت : اضطرب ، وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب ، فمعنى التصريف هو ما أريناك من التّلعّب بالحروف الأصول لما يراد فيها من المعانى المفادة منها وغير ذلك • (١) .

أما المعنى الثانى للتصريف فيقول عنه ابن جنى : هو " أن تجىء إلى الكلمة الواحدة فُتصرّفها على وجوه شتى ، مثال ذلك أن تأتى إلى "ضرب" فتبنى منه مثل : جعفر فت قول : ضربب ، ومثل : قسمطر : "ضربب" ومثل : درهم : ضربب ، ومثل : عَلَمَ : ضربب ، ومثل : ظرف ضرب ، أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة " (٢) .

وفى التعريفات السابقة منذ سيبويه حتى عصر ابن جنى نجد أن كلمة "التصريف" هى المستعملة ، أما كلمة "الصرف" فلم تستعمل عند هؤلاء العلماء ، ولم تطلق على دراسة بنية الكلمة ، فهى من استعمال بعض المتأخرين ، ونجدها فى كتاب ( نزهة الطرف فى علم الصرف ) لأحمد ابن محمد الميدانى ( ت١٨٥) .

# ٢ - تطور مفهوم الصرف بعد ابن جني :

وبعد ابن جنى تستمر المسيرة العلمية فى تحديد مفهوم الصرف وقد خصه بعضهم بالتأليف منفصلاً عن النحو ، وطائفة أخرى أدرجت الصرف مع مباحث علم النحو فابن الحاجب (ت ٦٤٦هـ) عرف الصرف فى مقدمة كتابه بقوله : " التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التى ليست بإعراب " (٣) .

ثم أضاف ابن الحاجب لتعريف قائلاً: " وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول ، والصفة المشبهه ، وأفعل

التصريف الملوكي ص ٥، ٦.

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح التصريف للمازني ١/٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) شافية ابن الحاجب ( بشرح رضى الدين الاستراباذي ) ١/١

التفضيل والمصدر وأسمى الزمان والمكان . والآلة ، والمصغر ، والمنسوب ، والجمع ، والتقاء الساكنين والابتداء والوقف . وقد تكون للتوسع : كالمقبصور والممدود وذى الزيادة ، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف " (۱) .

أما رضى الدين الاستراباذى (ت ١٨٦هـ) فعرف الصرف بقوله " . . . والمتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة ، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال ، وإدغام وإمالة ، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك " (٢) .

أما ابن مالك (ت٦٧٢هـ) فقال في مفهوم الصرف: " التصريف تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها لغرض لفظى أو معنوى . ولا يليق ذلك إلا بمشتق ، أو بما هو من جنس مشتق والحرف غير مشتق ، ولا مجانس لمشتق فلا يصرف هو ولا ما توغل في شبهه من الأسماء " (٣) .

ثم بين ابن مالك أن من التصريف ما هو " ضرورى كمصوغ الأفعال من مصادرها ، والإتيان بالمصادر على وفق أفعالها ، وبناء ( فعال ) و ( فَعُول ) من ( فاعل ) قصداً للمبالغة ، وغير ضرورى كبناء مثال من مثال كقولنا ( ضَربَبَ ) وهومثال (دَحْرَج) من (ضَربَ) " (٤) .

وقال ابن مالك في كتابه ( تسهيل الفوائد ) : " التصريف : علم يتعلق ببنية

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۱/ ٦٥، ٦٦، وانظر : في تصريف الأسماء للدكتور عبد الرحمن شاهين ص٢٤، ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح شافية ابن الحاجب ٧/١ .

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق د . عبد المنعم أحمد هريدى طبعة دار المأمون للتراث بدمشق ٢٠١٢/٤ هـ ، ١٩٨٢م ( مطبوعات جامعة أم القرى بمكة ) ٢٠١٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٢٠١٣/٤.

الكلمة ، وما لحروفها من آصالة وزيادة ، وصحة وإعلال وشبه ذلك ١ (١) .

وقال على بن محمد الأشموني (ت نحو ٩٠٠هـ) (٢) عن الصرف وأما في الاصطلاح فيُطلق على شيئين : الأول : تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعانى كالتصغير والتكسير واسم الفاعل واسم المفعول ، وهذا القِسم جرت عادة المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم - يعنى ابن مالك - وهو في الحقيقة من التصريف .

والآخر: تغييسر الكلمة لغير معنى طارىء عليها، ولكن لغرض آخر، وينحصر فى الزيادة، والحذف، والإبدال، والقلب والنقل والإدغام، وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم التصريف \* (٣).

وقال خالد الأزهري (ت٥٠٥هـ) عن الصرف :

ثم أشار الأزهرى إلى التغيير اللفظى في بنية الكلمة فقال:

<sup>(</sup>۱) تسهيــل الفوائد وتكميل المقاصــد لابن مالك ، حققــه وقدم له د . محمد كــامل بركات ، طبعة دار الكاتب العربي بالقاهرة سنة ۱۳۸۷هــ ، ۱۹۲۷م ص۲۹۰ .

<sup>(</sup>٢) اختلف في تاريخ وفاة الأشموني انظر: معجم المؤلفين لرضا كحالة ٧/ ٣٨، ١٨٤، ٢٢٥

<sup>(</sup>٣) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، طبع ونشر مكتبة عيسى البابي الحلبي بمصر ( بدون تاريخ ) ٢/ ٥٤٣, ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهرى (طبع ونشر مكتبة عيسى البابي الحلبي ، بمصر (بدون تاريخ) ٣٥٣، ٣٥٣ .

وانظر في تصريف الأسماء للدكتور عبد الرحمن شاهين ص٢٦، ٢٧

التغيير (المثانى): اللفظى: (كتغيير قول) من الأجوف (وغزو) من الناقص (إلى: قال وغزا)، يقلب حرف المعلة الفا لتحركه وانفتاح ما قبله، والإبدال فى: أقتت، والحذف فى: قُلْ، والإدغام فى ردّ، ولشبه التصغير والتكسير والنسب والوقف والإمالة بعلم النحو من حيث التعلق بالمركبات ذكرت معه... (ولهذين التغييرين أحكام كالصحة)، وهى: أقرار الحرف على وضعه الأصلى كالياء فى بياض وأبيض، والواو فى سواد وأسود (والإعلال)، وهو: تغيير الحرف عن وضعه الأصلى ، كقلب الياء فى بان وأبان وموقن وبائع، وقلب الواو فى قام وأقام وقيام وشبه ذلك (۱).

وقد رأى بعض المتأخرين ضرورة الربط بين النحو والصرف ، ومن هؤلاء الشيخ محمد الخضرى (ت١٢٨٧هـ) الذى أدرج الصرف فى مفهوم النحو فقال فى تعريف للنحو: " وفى الاصطلاح يطلق على ما يعم الصرف تارة وعلى ما يقابله أخرى ، ويعرف على الأول بأنه علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال وحال تركيبها كالإعراب والبناء ومايتبعهما من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر إن أو فتحا ونحو ذلك " (٢).

وقد علق الدكتور عبد الرحمن شاهين على قول الخضرى بعد أن ذكره فقال: " فالخيضرى يرتض فى تعريفه الذى يقرره أن المراد بالنحو هو مايتناول المفردات والتراكيب جميعًا أى يشمل النحو والتصريف " (٣) .

# ٣- الصرف وعلم اللغة الحديث:

لقــد نظر بعض البــاحــثين المحدثين إلى الصــرف نظرة شــاملة في إطار فــروع

<sup>(</sup>١) شرح التصريح.على التوضيح ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (طبعته ونشرته مكتبة عيسى البابى الحلبي بمصر) (بدون تاريخ) ١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) في تصريف الأسماء ص٣٠ .

الدراسات اللغوية الأخرى متبعًا في ذلك ابن جنى ومن سبقه من الأقدمين ، ومن هؤلاء الباحثين الدكتور علي عبد الواحد وافي الذي حدد مفهوم الصرف فقال : وأما الصرف فموضوعه ضبط القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات العربية وتصريفها وتغيير أبنيتها بتغير المعنى ، وما يتصل بذلك من البحوث التي تطلق الفرنجة على مثلها اسم ( المورفولوجيا التعليمية ) أي علم البنية التعليمي أ (١).

والصرف أحد أنظمة اللغة يقول الدكتور تمام حسان: " فاللغة إذًا متعددة الأنظمة ، فلها نظامها الأصواتي الموزع توزيعًا لا يتعارض فيه صوت مع صوت ، ولها نظامها التشكيلي الذي لا يتعارض فيه موقع مع موقع ، ولها نظامها الصرفي الذي لا تتعارض فيه صيغة مع صيغة ، ولها نظامها النحوى الذي لا يتعارض فيه باب مع باب ، ولها بعد ذلك نظام للمقاطع ونظام للنبر ونظام للتنغيم فهي ( منظمة من النظم ) على حد تعبير بعضهم ، ويؤدى كل نظام منها وظيفته بالتعاون مع النظم الأخرى " (٢) .

وعلى هذا يمكن القول إنّ الصرف بهذا المفهوم: " هو نوع من الدراسة تعنى النظر فيما يعرض للصيغ من تغيير في الصورة والشكل مما يؤدى إلى اختلاف المعانى ، ومما يفيد في خدمة الجمل والعبارات (٣) " ، والدلالة الصرفية كما يقول الدكتور أنيس: " نوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها في حملة: "لاتُصدقه فهو كذاب" " تزيد في دلالتها على كلمة (كاذب) وقد استمدت هذه الزيادة من تلك الصيغة المعنية فاستعمال كلمة "كذاّب" يُمدّ السامع بقدر من الدلالة لم يكن ليصل إليه أو يتصوره لو أن المتكلم استعمل (كاذب) " (٤) .

<sup>(</sup>١) راجع كتابي ( الدكتور وافي : علم اللغة ص٨ ، وفقه اللغة ص٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان ص٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) في تصريف الأسماء للدكتور عبد الرحمن شاهين ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس ص٤٧ .

# رابعًا - العوامل التي أثرت في اتجاه ابن جنى ودراساته الصرفية :

أشارت المصادر التى ترجمت لابن جنى أنه كانت له معرفة بعلوم العربية . أما الصرف - وهو أحد هذه العلوم - فقد أجاد فيه وأحسن يقول أبو البركات الأنبارى عن ابن جنى " لم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف ، فإنه لم يصنف أحد في التصريف ، ولا تكلم فيه أحسن ، ولا أدق كلامًا منه " (١) .

ويقول ياقــوت الحموى عنه : " . . اعتنى بــالتصريف فمــا أحد أعلم منه ، ولا أقوم بأصوله وفروعه ، ولا أحسن أحد احسانه في تصنيفه " (٢) .

هذا بعض ما أشارت إليه كتب التراجم عن براعة ابن جنى وتفوقه في الصرف تأليفًا ودراية .

أما الأسباب أو العوامل التي أثرت في اتجاه ابن جنى الصرفى فنجملها في النقاط التالية :

#### ١ - اتصاله بأبي على الفارسي:

لا شك أن اتصال ابن جنى بأبى على وأخذه عنه أفاده فى دراسته للصرف ومعرفة قضايا هذا العلم .

## ٢ - تقصيره في الصرف في بداية حياته:

وهذا أحد العوامل التي جعلت ابن جنى يهتم بالصرف ويقبل على دراسته ، فحين دخل عليه أبو على الفارسي في أحد جوامع الموصل - كما تشير المصادر وبين يديه متعلم يكلمه في مسألة صرفية وهي قلب الواو الفًا في نحو (قام) و (قال) فاعترض عليه أبو على فوجده مقصرًا فقال له أبو على مقولته المشهورة (تَزَبَّبُتَ وأنتَ حصْرم) ، فلزمه من يومئذ واعتنى بالتصريف (٣).

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٢/ ٨١ وانظر : أسامي علماء الصرف لمحمد شيخي ورقة ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباء ص٣٣٣، ٣٣٤، ومعجم الأدباء ٩١/١٢، ومعنى (تزببت وأنت حصرم) :==

# ٣ - ملازمة ابن جنى لأبي على دون سواه وإنصرافه إليه:

وهذا عامل آخر أثر فى اتجاه ابن جنى ، ودراساته الصرفية ، فأبو على له قسمته فى ميدان الصرف فقد أكب على كتاب سيبويه (١) ، وروى تصريف (٢) المازنى وقرأ تصريف الفراء . (٣)

## ٤ - قراءاته على الشيوخ:

قرأ ابن جنى على بعض شيوخه - كما أشرنا من قبل - (٤) وفى مقدمتهم أبو على الفارسي فقد قرأ عليه الكتاب (٥) لسيبويه وكتاب التصريف (٦) للأخفش الأوسط ، وكتاب التصريف لأبي عثمان المازني . (٧)

وهذه الكتب هى الأساس الذى بنى عليه علم الصرف . هذه العوامل مجتمعة كانت ذات أثر فى انصراف صاحبنا ابن جنى إلى مجال البحث فى الصرف والتعمق فى مسائله .

<sup>==</sup> أى صرت زبيبًا قبل أن تكون حصرمًا : والحصرم : العنب قبل نضجه . يريد أنه يزاول الأمور قبل الأوان، والمثل : (تزببت وأنت حصرم ) يُضرب للرجل يعمل في الشيء وهو غير قادر عليه .

انظر تعليقات الأستاذ عبد الخالق في معجم الأدباء في هامش صفحة ٩١ .

<sup>(</sup>١) أبو على الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبي ص٧٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح تصريف المازني ٦/١.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب للبغدادي ٤/٤٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص٢١ ، ٣٠ ، ٣٥ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن جنى ذلك فى كتـابه سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٧٧، وقد أشــرت إليه فى بحثى هذا انظر ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٥١، ٧٥٢.

<sup>(</sup>٧) المنصف شرح تصريف المازني ٦/١، وانظر ص ٣٥، ٣٤ من هذا البحث

# الباب الأول

آثاره الصرفية

الفصل الأول: مؤلفاته الصرفية

الفصل الثاني : كتبه التي حوت نصوصًا صرفية .

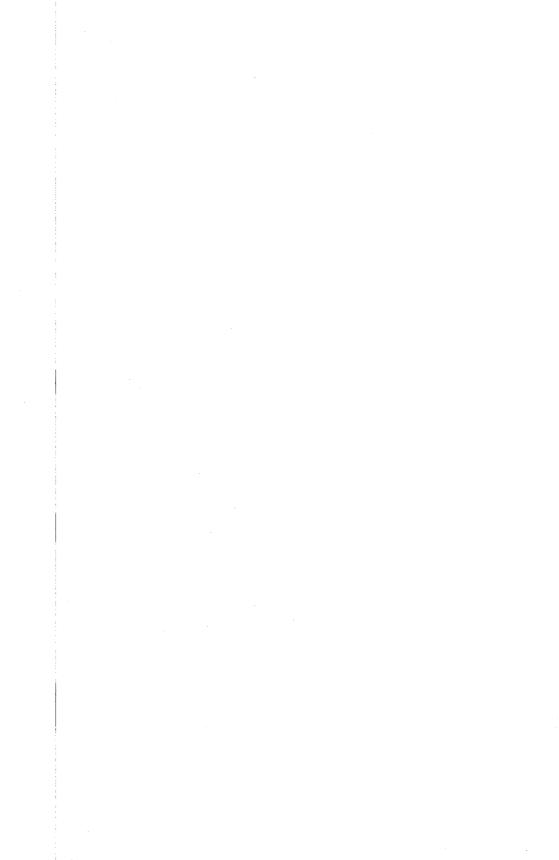

# الفصل الأول

مؤلفاته الصرفية

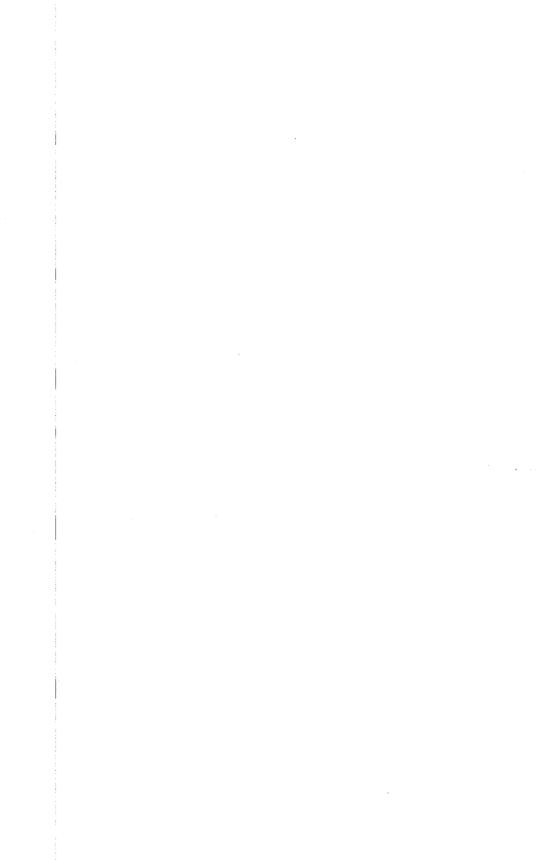

(۱) للكتاب أكـــــر من طبــعة وسأعـــتمد في دراســـتي لهذا الكتاب على طــبعة دار الوفـــاء للنشر والتوزيع بجدة سنة ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م ، تحقيق د. عبد الباقي الخزرجي .

ومن مؤلفات ابن جنى الصرفية المفقودة التي لم نقف على نصوص منها في المراجع التي بين أيدينا :

\* مقدمات أبواب التصريف: ذكره ياقوت الحموى في معجم الأدباء جـ١١٣/١١، وابن شاكر الكتبى في عيون التواريخ ١١٠/١٥، وإسماعيل باشا البغدادى في هدية العارفين ج١/ ١٥٠، ورجَّح الأستاذ محمد على النجار في مقدمته لتحقيق كتاب الخصائص أن هذا الكتاب هو مختصر التصريف الملوكي، أما الدكتور محمد أسعد طلس فيقول وهو غير التصريف المملوكي، راجع بحثه عن ابن جنى في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد ١٣ص٣٦، وبما أن الكتاب مفقود فلا ندرى أيهما الصواب غير أنى أميل إلى ما ذهب إليه باحث آخر هو الدكتور حسين محمد شرف في أن مقدمات أبواب التصريف كتاب آخر غير التصريف الملوكي ويعلل ذلك بقوله: " لأن مقدمات أبواب التصريف لا تكون مختصراً للتصريف" انظر: مقدمة تحقيق كتاب اللمع في العربية لابن جني ص٠٤.

ونضيف إلى ما ذكره الدكتور شرف إلى أن كتب التراجم أشارت إلى الكتابين المذكورين على أنهما من مؤلفات ابن جني .

- \* المقصور والممدود: ذكره القفطى فى إنباه الرواة ٢/ ٣٣٦ وابن خلكان فى وفيات الأعيان جـ٣/ ٢٤٧ والذهبى فى تاريخ الإسلام، الجزء المعاشر حوادث سنة ٣٩٦هـ (صفحات المخطوط غير مرقمة). وذكره الدكتور أحمد عبد المجيد هريدى فى مقدمة تحقيقه لكتاب المقسور والمحدود لأبى على القالى (راجع معهد المخطوطات العربية) المجلد العشرون، الجزء الثانى، ذو الحجة ١٩٧٤هـ، نوفمبر ١٩٧٤م ص٦٣٠.
- \* رسالة فى الصرف : انفرد بذكرها (ادوارد فنديك) فى كتابه (اكتفاء القنوع بما هو مطبوع) ص٩٩، قال : رسالة فى الصرف طبعت فى ليبسيك سنة ١٨٨٥م مع ترجمة لاتينية .

ولعل ( فنديك ) يعنى بهذه الرسالة كتاب (التصريف الملوكي) لابن جنى ، فقد طبع فى التاريخ المذكور مع ترجمة لاتينية فى ليبسيك بعناية المستشرق ( هوبرج ) .

\* المعتلات فى كلام العرب: ذكره ابن جنى نفسه فى سر صناعة الإعراب جـ1٠٦/٢ وقال أو وان وجدت فُسْحَة، وأمكن الوقت عملت بإذن الله كتابًا أذكر فيه جميع المعتلات فى كلام العرب أ

ذكره ابن جنى فى إجازته (١) بهذا الاسم ، وكذلك ذكره ابن النديم (٢) بهذا الاسم.

#### عرض الكتاب:

بدأ ابن جنى كتابه هذا بذكر أهمية الكتاب وبيان منهجه الذي سار عليه فقال :

ا هذه الفاظ مسهموزة كـثيرة الاسـتعمـال ، يحتاج إليـها الكاتب ، ويفتـقر إلى معرفتهـا ، نظمناها على سياق حروف المعجم احتياطًا وتقريبًا واجـتنبنا ماكان وحشيًا وغريبًا " .

وبين الدكتور حسين نصار الذى درس الكتاب الفرق بين كتاب ابن جنى هذا وكتاب سابقه : (أبو زيد الأنصارى) فقال " وكتاب ابن جنى أشد اختصاراً من كتاب أبى زيد - كتاب الهمز - فهو يذكر اللفظ ويفسره تفسيراً سريعًا ، وكان أحيانًا يأتى ببعض المشتقات القليلة من اللفظ " (٣) .

وقد توخَّى ابن جنى الاختصار الشديد كما رأيناه فى بعض رسائله الأخرى ، ونلمس هذا الاختصار فى أنه لم يتجاوز فى بعض الكلمات التى رتبها على حروف المعجم كلمتين فقط كقوله فى حرف (التاء):

تأت بالبلد ، أى : أقمت . واتكأت على الوسادة ، وأتكأت زيداً \* (٤) .

<sup>==</sup> ولا ندرى إن كان ابن جنى قد كتب فى المعتلات كـتابًا أو أنه قد عاجله الأجل قبل أن يظهر هذا الكتاب .

<sup>\*</sup> شرح المقصور والممدود لأبي على الفارسى: ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون (٢/ ١٤٦٢) بقوله: "كتاب المقصور والممدود لأبى على الحسن بن أحمد الفارسى ... شرحه ابن جنى " .

وإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١١٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المعجم العربي نشأته وتطوره للدكتور حسين نصار ١٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) ما يحتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود ص

وخلت بعض حروف المعجم من ذكر الكلمات المهموزة بسبب الإهمال ، كحرف الألف والغين .

ثم تطرق ابن جنى إلى معرفة ما يكتب بالياء والألف منه وفيه : " اعلم أن كل اسم مقصور ثلاثى ، فإنك تنظر إلى أصله ، فإن كان ممدودًا كتبته بالألف ، وإن كان من ذوات الواو كستبسته بالألف نحو : العصا والقنا والقطا ، تقول فى الستنية : عصوان، وفى الجمع : قنوات وقطوات . وكذلك ( الصفا ) من الحجارة ، و(الشفا فيمن قصر ، لقوله - عز اسمه ﴿ كَمثُلُ صَفُوانِ عليه تُرابٍ ﴾ (١) ولقولك : الشقوة والشقاوة ، وكذلك ما أشبهه " (٢) .

وختم ابن جنى كتابه بفصل فى المقاييس بدأه بقوله: "متى اشكلت عليك لفظة"، فلم تدر مقصورة أم ممدودة فاقصرها، فإن قَصْر الممدود جائز، ومدّ المقصور خطأ، ومتى أشكلت عليك لفظة ثلاثية، فلم تدر من الياء هى أم من الواو فاكتبها بالألف، فإن كتب ذوات الياء بالألف جائز حسن وكتّب ذوات الواو بالياء خطأ "(٣).

## ٢ - التصريف الملوكي : (١)

هكذا ورد اسمه مع كتب أخـرى لابن جنى فى (المسائل الخاطريات) (٥) ، وأشار الله ابن جنى فى إجازته العلمية بقوله : " كتابى مختصر التصريف (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ما يحتاج إليه الكاتب ص٧٥ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) لكتاب التصريف الملوكى أكثر من طبعة وقد اعتمدت فى دراستى لهذا الكتاب على طبعة دار المعارف للطباعة بدمشق سنة ١٣٩٠هـ، ١٩٧٠م. ولمعرفة طبعات الكتاب الأخرى انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس ص٦٦ ومعجم المخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد جـ٣/١٥٠.

<sup>(</sup>٥) الخاطريات ( القسم المطبوع ) ص٦٥ .

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ١١٠/١٢.

وجاءت أسماء أخرى لهذا الكتاب في بعض المصادر فقد ذكره ابن النديم (١) باسم \* جُمَل أصول التصريف \* وكذلك الدكتور رمضان ششن (٢) .

وذكره ( ابن الخَبَّاز ) (٣) باسم : " الملوكي في التصريف " ونقل منه .

وأشهر الأسماء لهذا الكتاب : "التصريف الملوكي" .

ونسبة الكتــاب إلى ابن جنى ثابتة ، فقد ورد فى المصــادر وفهارس المخطوطات ، وفى نسخ الكتاب المخطوطة مقرونًا باسمه .

أما ما ذكره ( نشوان الحميرى ) من أن الكتاب للفارسي فهو وهم أو تحريف من الناسخ ، يقول الحميري في ( حَصُر حروف الزيادة ) :

" يجمعها قولك : ( هَويت السَّمان ) وروى أبو على الفارسي في كتـابه المعروف بالتصريف الملوكي " (٤) .

وقد نبِّه الأستاذ كمال مصطفى إلى خطأ الحميرى .

## عرض الكتاب:

بدأ ابن جنى كتابه ( التصريف الملوكى ) بتعريف ( التصريف ) ثم تحدث عن أقسامه فقال : " . . فليعلم أن التصريف ينقسم إلى خمسة أضرب : زيادة - بدل حدف - تغيير حركة أو سكون - إدغام " ، (٥) ثم شرح حروف الزيادة - وهى

<sup>(</sup>۱) الفهرست ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>۲) نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا للدكتور رمضان ششن، وقد أشار المؤلف إلى نسخة من التصريف الملوكي في مكتبة لاله لي باستانبول برقم ٣١٤١ مع مجموعة .

 <sup>(</sup>٣) شرح لمع ابن جنى المسمى : (توجيه اللمع) لابن الخبار ورقة ١٨٤ .
 ولمعرفة المزيد عن تسمية كتاب (التصريف الملوكي) بهذا الاسم .

راجع مجلة لغة العرب للأستاذ انستاس الكرملي، الجزء الرابع من السنة الخامسة عام ١٩٢٣م ص ٢٣٨.

ومقدمة تحقيق شرح المولكي في التصريف لابن يعيش للدكتور فخر الدين قباوة ص٦

<sup>(</sup>٤) الحور العين لأبي سعيد نشوان الحميري ، تحقيق كمال مصطفى ص٣٨

<sup>(</sup>٥) ص ٦، ٧

عشرة أحرف مجموعة في جملة " سألتمونيها " ثم تطرق ابن جنى إلى توضيح معنى الأصل والزائد فقال " الأصل عبارة - عند أهل الصناعة - عن الحروف التي تلزم الكلمة في كل موضع من تصرفها - إلا أن يُحذف شيء من الأصل تخفيفًا أو لعلة عارضة - فإنه لذلك في تقدير الثبات . . . " ثم بين الحروف الزوائد فقال : " إنما نريد بها أنها هي التي يجوز أن تُزاد في بعض المواضع ، فيقطع عليها هناك بالزيادة إذا قامت عليها الدلالة . . . " (١) .

يلى ذلك شرح لمواضع حروف الزيادة ، ثم ذكر ابن جنى البدل وحروفه من غير إدغام ، وهى أحد عشر حرفًا ثم فصّل القول في إبدالها ، وهما ذكره في إبدال الهمزة قال " قد أبدلت الهمزة من الألف للتأنيث في نحو حمراء ، وصحراء ، وأصدقاء وعشراء – فالهمزة في ذلك ونحوه بدل من ألف التأنيث كالتي في "حُبلي" و "سكري " (٢) ثم عرض للحذف وقسميه (٣) بتفصيل ، يليه (عُقود وقوانين يُنتفع بها في التصريف ) (٤) وختم الكتاب بفصل من البناء والغرض عند التصريفين الرياضة والتدرّب (٥).

ويلمس القارىء فى هذا الكتاب منهج ابن جنى الذى اتبعه فى تأليفه الصرفى ، فقد ألف هذا الكتاب بعد أن شرح تصريف المازنى ، وقد أشار إلى هذا فقال فى خمام كلامه عن الفرق بين الحرف الأصلى والزائد فقدبان إذا فرقما بين الأصل والزائد: وقد تقصيت في تفسير تصريف أبى عثمان ( رحمه الله ) \* (١) .

كما أشار ابن جنى إلى أن هذا الكتاب ألفه بعد كتابه (سرّ صناعة الإعراب) ففي

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰ ، ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) ص ۳۷ .

<sup>(</sup>۳) ص۱۵، ۵۲.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٤ ن ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ص ۸۸، ۹۲

<sup>(</sup>٦) التصريف الملوكي ص١١ . ١٢

إبدال (الياء) قال " قد أبدلت من حروف كثيرة - قد استقصيتها ومقْدارها نحو من عشرين حرفًا في كتابي الموسوم بسر صناعة الأعراب ، وإنما نذكر ههنا ما يكثر استعماله " (١) .

ومن هنا يمكن القول أن ( التصريف الملوكي ) خلاصة موجزة لبعض موضوعات الصرف التي توسع ابن جني في شرحها في الكتابين السابقين .

### المصطلحات الصرفية:

عالج ابن جنى فى ( التصريف الملوكى ) بعض المصطلحات الصرفية ، وهذه المصطلحات لم يحصرها ابن جنى فى فصل أو باب خاص وإنما هى متناثرة فى مباحث الكتاب ، كذلك لم يتطرق ابن جنى إلى شرح جميع هذه المصطلحات وإنما يكتفى فى الغالب بإيراد أمثلة على ذلك ومن هذا يتضح منهجه الذى اتبعه فى المعالجة ، وهو المنهج التطبيقى .

أما أهم المصطلحات الصرفية التي وردت في الكتاب فهي :

الأصل ، الزائد ، البدل ، القلب والإعلال ، التصغير ، جمع التكسير الحذف ، الإدغام ، النسب ، الهمز ، الوقف ، ( التمثيل ) : الميزان الصرفى ، تاء التأنيث ، التخفيف .

فمن المصطلحات التي شرحها ابن جنى "الأصل" وقد أشرنا إليه قبل قليل (٢) . ومن أمثلته : ( قَعَدَ ) " فالقاف فاء الفعل والعين عينه ، والدال لامه ، فالحروف كلها أصول " (٣) .

ثم تطرق ابن جنى إلى مُصْطَلح ( الزيادة ) بعد أن ذكر الميزان الصرفى وهو (فَعَلَ) الذي به يُعرف الأصل والزائد - فقال : " فإذا قلت ( يَقْعُدُ ) زدت الياء وصار مثاله

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي ص٣٢

<sup>(</sup>۲) انظر ص . ۵۰ ، ۵۱ .

<sup>(</sup>٣) ص ١١

(يَفْعُلُ) - فالياء زائدة ، لأنها ليست موجودة في (قَعَدَ) ، والقاف والعين والدال موجودة أين تصرّفت الكلمة نحو : قاعد ، ومُتقاعد ، ومُقْتَعد ، فالألف والميم والتاء زوائد ، لأنها ليست موجودة في (قَعَدَ) ولذلك زدتها في المثال المصوغ لاعتبار الزوائد من الأصول ، ولم تقابل بها فاء ولا عين ولا لام ، فقد بان إذا فرق مايين الأصل والزائد " (۱) .

ومن المصطلحات الصرفية التى وردت فى الكتاب ولم يشرحها ابن جنى ، وإنما ذكر أمثلة لها : ( التصغير ) ، ويسميه أحيانًا ( التَّحْقير ) قال فى إبدال الياء : "وتُبدل أيضًا من الراء فى ( قيراط ) ، وأصله : ( قراًط ) لقولك فى جمعه قراريط وفى تصغيره : ( قُريريط ) ، وكذلك من النون فى ( دينار ) لقولك فى تحقيره وتكسيره دَنانير ودُنينير ، وأصله : " دنًار " (٢) .

وعن ( النسب ) قــــال ابن جنی : " قــولك فــی النسب إلی ( نَوی ) و (هَوی) ونحوهما : نَوَوی ّ وهَوَوی " (۳) .

وعن ( القلب ) قــال : ' فالقلـب نحو : ( قــامَ ) و ( باعَ ) وأصلهمــا ( قُومَ ) و (بَيّعَ ) ' (٤) .

هذه بعض الصطلحات التي اكتفى المؤلف بذكر أمثلة لها .

أما إعراض المؤلف عن شرح أكثر مصطلحات الكتاب الصرفية وتوقفه عند ذكر أمثلة لها فلعل منهج الكتاب الذي توخي فيه ابن جني الاختصار - كما ذكرنا قبل قليل - (٥) جعله يحجم عن الإسهاب في شرح تلك المصطلحات والوقوف عندها طويلاً ، وكذلك يمكن القول إن هذه المصطلحات استقرت بين الدارسين ،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>۲) ، ص ۳۵ ، ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) ص ۸۳ .

<sup>(</sup>٤) ص ۲۷ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>٥) انظر ص ۲۰

وأصبحت معروفة لديهم فأعرض ابن جني عن شرح مدلولها .

## أثره في الدارسين:

لعل أكبر أثر للتصريف الملوكى فى الدارسين الذين جاءوا بعد ابن جنى هو قيام كثير من النحاة بشرحه ويرجع السبب فى هذا إلى كون الكتاب مَتْنًا حوى أكثر مباحث الصرف وهذه المباحث جاءت موجزة قلابد من شرحها للدارسين وتوضيح ماغمض منها .

وقد ذكرت المصادر التي بين أيدينا ستة شروح (١) لهذا الكتاب لم يصل إلينا منها إلا شرحان وهـما: شرح التصريف الملوكي للشَّمانِيني (٢) - وهو أحد تلامـيذ ابن جني - وشرح التصريف الملوكي لابن يعيش (٣).

وبما أن جُلّ هذه الشروح التي أشارت إليها المصادر لم تصل إلينا فلا يمكن الحكم عليها وعلى آراء أصحابها .

أما شرح ابن يعيش - وهو الشرح الوحيد المتوافر لنا الآن - فقد ابتدأه مؤلفه بذكر

<sup>(</sup>۱) ذكر الزَّبيدى فى معجمه (تاج العروس) مادة (نحو) جـ1/ ٣٦٠ أن ابن جنى شرح التصريف الملوكي، وقد انفرد الزَّبيدى بهذا القول ولم أجده عند غيره .

وذكرت المصادر ثلاثة شروح لهذا الكتاب مفقودة لم تصل إلينا وهي: شرح التصريف الملوكي لأبي محمد القاسم بن القاسم الواسطى (ت٢٦٦هـ) وقد ذكره ياقوت الحموى في معجم الأدباء جـ٢١/٢٩٦ ، وشرح التصريف الملوكي لابن الشجري (ت٢٥٤هـ) وقد أشار إليه السيوطي في بغية الوعاة جـ٢/ ٢٢٤، وحاجي خليفة في كشف الظنون جدا/٢١٤، وشرح التصريف الملوكي لابن حُميدة (ت٥٥٠هـ) وقد ذكره ياقوت الحموى في معجم الأدباء جـ٨/ ٢٥٢ والصفدي في الوافي بالوفيات جـ٤/ ١٥٣.

وهذه الشروح المفقودة لم نقف على نصوص منها في المراجع التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>۲) ذكر الدكتـور رمضان ششن أن شرح الثمـانيني منه نسخة مخطوطة في مكتـبة حسين جلبي بتركيا برقم ۱۱۳۶ . انظر كتابه . نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا جـا/ ١٠٤،

<sup>(</sup>٣) شرح ابن يعيش مطبوع، وقد حـققه الدكتور فخر الدين قباوة وطبعتــه المكتبة العربية بحلب سنة ١٣٩٣هــ ، ١٩٧٣م .

أهمية التصريف وقيمته ، ومما قاله : " التصريف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب ، والطفها ، حاجة النحوى إليه ضرورية " (١) .

وبعد ذلك بين ابن يعيش الأسباب التى دعته إلى شرح كتاب ابن جنى ، ومنهجه الذى سار عليه ، ومما قاله ابن يعيش عن الكتاب : " إلا أنه لقرب ما بين طرفيه ، وفَرط إيجاز ما أشتمل عليه ، لا يُصحب فى كل يد عنانَه ولا يَصبح لكل خاطر بيانه ، أمليت هذا الكتاب شرحًا لمشكلة وإيضاحًا لسبنًلة ، مقيدًا كل فيصل منه بحبجه وعلله ، وتحريت فيه الإيجاز ، لئلا يخرج عن الغرض بوضعه " (٢) .

أما ملحوظاتنا على شرح ابن يعيش هذا فنجملها في الأمور التالية :

التزام الشارح بالأمانة العلمية في نقل كلام ابن جنى بقوله: " قال صاحب الكتاب " ثم يعقب عليه بقوله: " قال الشارح موفق الدين " ويكتفى أحيانًا بجملة " قال الشارح " وقد سار على منهجه هذا إلى نهاية الكتاب .

ومن أمثلة ذلك، ماورد في معنى الحرف الزائد: " قال صاحب الكتاب: وينبغى أن نعلم أن معنى قولنا: " الحروف الزوائد": إنما نريد بها أنها هي الحروف التي يجوز أن تُزاد في بعض المواضع، فيقطع عليها هناك بالزيادة، إذا قامت عليها الدلالة. ولسنا نريد أنها لا بد أن تكون في كل موضع زائدة، هذا محال... "(٣).

ثم يعقب ابن يعيش مبتدئًا: " قال الشارح: كأنّ صاحب الكتاب خاف أن يُفهم من قـوله: " حروف الزيادة " أنهـا تكون زوائد حـيث تكون ، فأوضح أمـرها ، وعرف الغرض من قولهم: حروف الزيادة . . . " (٤) .

٢ - في نقله عن العلماء يسند كل رأى إلى صاحبه ، ومن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم في شرحه ، وأشار إليهم ، سيبويه (٥) ، وأبو عثمان المازني (٦) ، وأبو على

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٧ ، ١٨ والضَّبُّح : الصوت .

 <sup>(</sup>۳) شرح التصريف الملوكي ص١١٦ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ص١١٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص٢٣ ، ٢٦ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ص ٤٣ ، ١٠٠ ، ١١٧ .

الفارسى (۱) ، وعمر بن ثابت الثمَّانِينى (۲) . ولكنه اكتفى بذكر أسمائهم ، ولم يشر إلى مؤلفاتهم .

۳ - كان ابن يعيش وهو يشرح كلام ابن جنى مؤيداً له فى كثير من القيضايا الصرفية ، يقول ابن جنى فى إبدال الهاء واواً فى قول امرىء القيس :

وقد رابَني قُولُها يا هَنا ويَحْكَ ، أَلَحْقَتَ شَرًّا بِشَرًّ

هى " فَعَالٌ " من " هَنُوكَ . وأصلُها : " هناوٌ " أبدل من الواو الهاء ، وهذا هو الصحيح فيها " (٣) .

ثم عقب ابن يعيش على كلام ابن جنى - بعد أن ذكر جملة من الآراء بقوله عن هاء (هَناه): " والصحيح فيها ما ذهب إليه صاحب الكتاب ، من أنها بدل من الواو، التى هى لام الكلمة ، فى "هَنُوكَ " (٤) .

وإذا كان ابن يعيش قد أيد ابن جنى فى كثير من الآراء فقد خالفه فى رأيه بوجوب همز عين اسم الفاعل من الفعل الأجوف ، فقد قال ابن جنى : " لما كانت اعتلت فانقلبت فى (قال ) و (باع ) الفا ، فلما جئت إلى اسم الفاعل ، وهو على (فاعل ) ، صارت قبل عينه ألف (فاعل ) ، والعين قد كانت انقلبت ألفا فى الماضى فالتقى فى اسم الفاعل ألفان ، فلم يجز حذف إحداهما فيعود إلى لفظ : (قام) ، فحركت الثانية التى هى عين ، كما حركت راء : (ضارب) ، فانقلبت همزة لأن الألف إذا حركت صارت همزة " (٥) .

عقب ابن يعسيش على كلام ابن جنى هذا بقوله : " وهذا فيه بُعْد لأنه لو كان الأمر على ماذكر لوجب أن يقال في اسم الفاعل من ( أقام ) و (اخاف) : ( مُقْئِمٌ )

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۱۳۸ ، ۲۸۲ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۳۱۱ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ص٤٩٣ ، ٤٩٤ .

بالهـمـز و (مُختَفٌ) لأن الألـف نقلت من الماضي إلى اسم الفـاعل ، ثم حـرَّكت بالكسر، فصارت همزة . ولا قائل به . فاعرفه " (١) .

#### ٣ - التعاقب في العربية: (٢)

أشار إليه ابن جنى في إجارته العلمية فقال: " كتابي في تعاقب العربية" (٣).

وأشار إليه ابن جنى فى كتابه ( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ) (٤) و(الخصائص ) (٥) كذلك أشار إليه السيوطى (٦) ونقل منه .

#### نصوص الكتاب التي وصلت إلينا:

لقد أشار ابن جني إلى بعض موضوعات الكتاب وهي :

۱ - الزيادة: منها زيادة اللام في (الآن) قال: " قولك: (الآن) معرف بلام مقدّرة، وهذه الظاهرة فيه زائدة، وقد ذكر أبو على (٧) هذا قبلنا وأوضحه، وذكرنا

<sup>(</sup>١) نفسه ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢) من آثاره المفقودة .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١١٠٩/١٢ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) ورقة ٨١ .

<sup>. 0 1/377 , 777 , 778/1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الأشباه والنظائر في النحـو للسيوطي تحقيق د . عبـد العال سالم مكرم ١/١، ٣، ٣٠٣، ٣٠٥ ، ٣١٥، ٣٢٠ ، ٨/٤ .

ومن المؤرخين الذين أكدوا نسبة كتاب ( التعاقب ) إلى ابن جنى ابن النديم فى (الفهرست) ص ١٢٨، والخطيب البغدادى فى (تاريخ بغداد) ٣١١/١١، وابن خير الاشبيلى فى (فهرسه ما رواه عن شيوخه) ص ٣١٧ كذلك أشار الدكتور إبراهيم السامرائى إلى هذا الكتاب فى كتابه (التطور اللغوى التاريخي) ص ١٠٧ فى كلامه عن مصطلحات أخرى صرفية للدلالة على ما سماه بعض الباحثين (الإبدال) مثل : البدل والمبدل، والقلب والمقلوب والمحول، والمضارعة، والتعاقب والمعاقبة والنظائر ثم ذكر كتاب ابن جنى بقوله : "وأبو الفتح عثمان ابن جنى من علماء القرن الرابع الهجرى سمى كتابه فى هذا الموضوع بتعاقب العربية " .

<sup>(</sup>٧) يعنى شيخه أبا على الفارسى .

نحن أيضًا في غير هذا الموضع من كتبنا . وقد ذكرت في كتاب (التعاقب في العربية) من هذا الضرب نحوًا كثيرًا \* (١) .

الفرق بين البدل والعوض قال: " جماع ما في هذا أن البدل أشبه بالبدل منه من العوض بالمعوض منه وإنما يقع البدل في موضع المبدل منه ، والعوض لا يلزم في من العوض بالمعوض منه وإنما يقع البدل من الواو التي هي عين الفعل، ولا تقول فيها: إنها عوض منها ، وكذلك يقال في واو (جُون) ، وياء الفعل، ولا تقول فيها: إنها عوض منها ، وكذلك يقال في واو (جُون) ، وياء منها . وكذلك تقول المتخفيف من همزة (جوءن)، و (مثر)، ولا تقول : إنها عوض منها . وكذلك تقول في لام (غاز) و (داع) : إنها بدل من الواو ولا تقول : أنها عوض منها . وتقول في العوض : أن التاء في (عدة) و (زنة) عوض من فاء الفعل ، ولا تقول : إنها بدل منها . فإن قلت ذاك فما أقله . وهو تجوز في العبارة . وسنذكر لم ذلك . وتقول في ميم (اللهم) : إنها عوض من (يا) في أوله ولا تقول : بدل . وتقول في تاء ( زنادقة ) إنها عوض من ياء ( زناديق ) ، ولا تقول : بدل . وتقول في تاء ( زنادقة ) إنها عوض من ياء ( زناديق ) ، ولا تقول : بدل . وتقول في ياء أيني ) : إنها عوض من عين ( أنوق ) فيمن جعلها (أيثل) ، ومن جعلها عينًا مقدمة مغيرة إلى الياء جعلها بدلاً من الواو " (٢) .

ثم أورد ابن جنى الفرق بين مصطلحى البدل والعوض فقال: " فالبدل أعم تصرفا من العوض . فكل عِوض بدل وليس كل بدل عوضًا " (٣) .

٣ - عدم الجمع بين البدل والتعويض: قال " لايجمع بين أن يبدل من الحرف ويعوض منه ، هذا لم يأت في شيء من كلامهم " (٤) .

<sup>(</sup>١) الخصائص جـ٣/٥٨ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۰۰۱ وانظر: الأشباه والنظائر في النحو ۳۰۱، ۳۰۳ فقد نقل السيوطي عن كتاب ( التعاقب ) لابن جنى ما ذكره ابن جنى في التفريق بين ( البَدَل ) و (العوض) بتصرف يسيسر. وانظر في النقل عن كتاب ( التعاقب ) : خزانة الأدب للبغدادي جرا ۱۱۸ ، والبغدادي لم يطلع على هذا الكتاب في نقله هذا ، وإنما وقف على كتاب (التنبيه على شرح مشكلات الحماسة) ، لابن جنى وأورد ما ذكره في كتاب ( التعاقب )

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر في النحو للسياوطي نقالاً عن كتاب (التعاقب) لابن جني ، انظر جدا / ٣٢٠ .

## ٤ - عقود الهمز وخواص أمثلة الفعل: (١)

من رسائل ابن جنى ، لم يشر إليها ابن جنى بهذا الاسم فى إجازته العلمية ولا فى آثاره التى وصلت إلينا ، وقد ذكرها بروكلمان فى (تاريخ الأدب العربي) (٢) وفؤاد سيد فى (فهرس دار الكتب المصرية) (٣)

#### عرض الكتاب:

جاء في أول الرسالة: " عقود الهمز وخواص أمثلة الفعل لأبي الفتح عثمان بن جنى " ، وبعد البسملة: " للهمزة المصوغة في نفس الكلمة من التقدم والتاخر ثلاث أحوال: حال تكون فيها مبتدأة ، وحال تكون فيها حَشُوا ، وحال تكون فيها طرفًا " (٤)

ثم فصل ابن جنى أحوال الهمزة بقوله: " فإذا وقعت مبتدأة كتبت القًا البتّة مضمومة كانت أو مفتوحة أو مكسورة فالمضمومة نحو: أذن ، وأخت ، وأترجّه . والمفتوحة نحو: أخ ، وأب ، وأحد ، وأحد . والمكسورة نحو : إبرة وإثمد ، وإبراهيم " (٥) .

ثم تطرق المؤلف إلى الهمزة إذا وقعت حَشُوا ، فقال : " فهإذا وقعت الهمزة حِشُوا ، فقال : " فهإذا وقعت الهمزة حِشُوا لم يعد أن تكون ساكنة أو متحركة ، فإن كانت ساكنة ، وانضم ما قبلها كتبت وأواً نحو : جؤنة ، وبؤس . . . وإن انفتح ما قبلها كتبت الفاً نحو : رأس ، وفاس وفال ، وإن انكسر ما قبلها كتبت ياء ، وذلك نحو : بثر ، وذنب ، وبئس الرجل

<sup>==</sup> وانظر أيضاً : أنواع الربيع في أنواع البديع لابن معصوم المدني ٣ / ٨٣ .

<sup>(</sup>۱) نشرها الأستاذ فسارس وجيمه الكيلاني وطبيعت في المطبعية العربية بمصـر سنة ١٣٤٢هـ، ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (الطبعة العربية) ٢/ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) فهرس دار الكتب المصرية (علوم اللغة العربية) ٢/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ص ٥٠

<sup>(</sup>٥) عقود الهمز ص٥٠ .

#### الرجل زيد . . . (١)

وجاء فى خاتمة الرسالة: " وبعد ، فكل همزة أشكل عليك أمرها فاكتبها على مذهب أهل التّحقيق ، فإنك مصيب بإذن الله ، وإن كان مذهب الكُتّاب بخلاف ذلك . تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه " (٢) .

والرسالة تخلو من الشواهد وأسماء العلماء ، فلم يشر ابن جنى إلى أحد شيوخه كما رأينا فى بعض كتبه ، ولعل ابن جنى تعمد هذا لأنه يرغب فى تزويد المتعلم بجملة من الألفاظ المهموزة التى يحتاجها فى خلاصة موجزة .

ولفظة (عُقُود) التى وردت فى اسم الكتاب من المصطلاحات الستى يلمسها القارىء عند ابن جنى ، فقد ذكرها فى بداية بعض مباحث كتابه (التصريف الملوكى) حين قال : " عقود وقوانين ينتفع بها فى التصريف " (٣) .

كما ذكر ابن جنى لفظة (عَقْد) (١) أكثر مرة عنوانًا لبعض مباحثه .

كذلك أورد لفظة (عقود) في أول كتابه (عقود اللمع) (٥) ونظراً لنفاد طبعة (عقود الهمز) وعدم توفرها بين أيدى الدارسين فإنه يجب تحقيقها وطبعها وشرح ما غمض من ألفاظها .

#### ٥ - المذكر والمؤنث (١) :

لم يذكره ابن جنى في إجازته ، ولا في آثاره التي وصلت إلينا ، ذكره ابن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) التصريف الملوكي ص ٧٤ .

 $<sup>\</sup>lambda$  ) المصدر نفسه ص $\lambda$  ،  $\lambda$  ،  $\lambda$  ،  $\lambda$  ،  $\lambda$  ،  $\lambda$  .  $\lambda$ 

<sup>(</sup>٥) سيأتي التعريف بهذا الكتاب في آثار ابن جني التي حوت نصوصًا صرفية

 <sup>(</sup>٦) طبع الكتاب أكثر من مرة وسيكون اعتمادنا في دراسة هذا الكتاب على طبعة د طارق نجم
 عبد الله ، نَشْر دار البيان العربي بجدة ، سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م

النديم في (الفهرست) (١) وياقوت الحموى في (معجم الأدباء) (٢) وأبو البركات الأنبارى في (نزهة الألباء) (٣) ، وابن الجوزى في (المنتظم) (٤) وابن تغرى بردى في (المنتظم الزاهرة) (٥) وحاجى خليفة في (كشف الظنون) (٦) ، والدكتور محمد أسعد طلس في (أبي الفتح ابن جني) (٧) .

عرض الكتاب:

جاء فى أول الكتاب بعد البسملة " المؤنث الذى يجوز تذكيره عن ابن جنى : العين ، والأذُن ، والكَبد ، الكَرشِ . . . . " ثم تسطرق ابن جنى إلى المذكر الذى لا يجوز تأنيثه وفيه : " الأشاجَع ، البطن ، الضَّحَى ، الألفُ من العدد ، النعَّم النَّاب من الأسنان ، الضَّرْس . . "

ثم ذكر ابن جنى الأسماء المذكرة والمؤنثة مرتبة على حروف المعجم ، ففى باب الهمزة قال : " الأضَحْى : مؤنثة ، ويجوز التذكير يذهب بها إلى اليوم . الألف من العدد : مذكر فإن أنث فإنها يذهب بها إلى الدراهم . الأنف : مذكر . الأشجع : واحد الأشاجع ، وهو عصب على ظهر الكف : مذكر . الإبط : يذكر ويؤنث ، وتذكيره الوجه . الإبهام : مؤنث ، وتذكيره لغة لبعض بنى أسد . الإصبع : مؤنثة (٨) .

وفى باب القاف ، قال : القَلْت : مؤنشة ، وهى حفرة تكون فى الصَّفا تمسك الماء، والقَلِب من أسماء البشر : يُذكر ويُؤنث ، القَمِيص : مذكر، القَوَس: أنثى ،

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١١٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباء في طبقات اللغويين والنحاة للأنباري ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم لابن الجوزي جـ٧/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ٢٠٥/٤ .

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة جـ ٢/ ١٤٥٧ .

<sup>(</sup>٧) أبو الفتح ابن جني للدكتور طلس مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج ٣٢ ٦٦١ .

<sup>(</sup>۸) المذكر و المؤنث لابن جنى ص ٥٥، ٥٦

القَفَا يذكر ويؤنث ، القَدوُم . أُنثَى ، القَدَم : أُنثَى (١) .

ثم ختم ابن جنى كتابه بكلام عن (تصغير المؤنث) جاء في أوله ا

" وكل اسم مؤنث هو على ثلاثة أحرف تصغيره بالهاء نحو: قدر وقُدَيْرة ، ودار دُويِّرة ، إلا أحرقًا شذت وهي : قَوْس وذَود ، وحَرْب ، وعُرْس لأنها كشرت في كلامهم ، فاستخفوا بطرح الهاء من التصغير " (٢) .

وفى المؤنث الرباعى قال ابن جنى : " فإن كان المؤنث على أربعة أحرف فصاعدا كان تصغيره بلا هاء نسحو : عَقْرب ، تقول : عُقَيْرب ، وعُقاب ، عُقسيب وأتان أتين (٣) .

والكتاب متن مختصر خلا من المشاهد وذكر العلماء وقد أشار ابن جنى إلى شيخه أبى على مرة واحدة بقوله " البار : مذكّر ، ويقال : بأر وبار ، أخبرنى أبو على أنه يقال : بار وجمعه : " بوار " و " بُزاة " و " بأر " وثلاثة أبوار ، فإذا كثرت فهى البيزان " (٤) .

# ٣ - المُقْتَضَب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين (٥):

ذكره ابن جنى فى إجازته بقوله : " كتابى فى اسم المفعول المعتل العين من الثلاثى على إعرابه فى معناه ، وهو المقتضب " (٦) .

وذكره ابن جنى أيضًا في كتابه : ( الخاطريات ) في مسألة تصحيح المصدر مع

<sup>(</sup>١) المصدر نقسه ص ۸۷ ، ۸۸ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) طبع الكتاب أكثر من مرة آخرها - فيما نعلم - طبعة مطبعة الأمانة بمصر سنة ٤٠٨ هـ، ١٩٨٧ م تحقيق د . جابر محمد البراجة وعلى هذه الطبعة سيكون اعتمادنا في دراسة هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء لياقوت الحموى ، ١٢/ ١١

اعتلال فعله ، فقال : " وهذه المسألة لم نودعها كتابينا الملقب بالمقتضب ، لأنها أغمض منه، وهو يجفو عنها" (١) كذلك ورد هذا الكتاب في (إنباه الرواة) (٢) للقفطي ، وفي (عيون التواريخ) (٣) لابن شاكر الكتبي .

كذلك ذكر هذا الكتاب حاجى خليفة مبينًا أن ابن الباذش النحوى قد شرحه ، قال حاجى خليفة : " المقتضب من كلام العسرب - فى معتل العين لأبى الفتح عثمان بن جنى . . . ولابن الباذش أبى الحسن على بن احمد الغرناطى النحوى شرحه " (٤) .

وما ذكره حاجى خليفة لم أجده عند غيره فلعله أسبق قلماً من الناسخ ، فالمعروف أن ابن الباذش شرح كتاب ( المقتضب ) لأبى العباس محمد ابن يزيد المبرد (٥) المتوفى سنة ٢٨٥هـ .

وقد أصاب التحريف كتاب ابن جنى ، فقد أورده إسماعيل البغدادى فى (هدية العارفين) (٦) باسم " المقتطف فى معتل العين " وهذا خطأ ، وتبعه فى ذلك الدكتور فاضل السامرائى فى " ابن جنى النحوى " (٧) .

#### تعريف الكتاب:

هذا كتاب مختصر بدأه ابن جنى بقوله : " هذه جملة من القول في ( اسم المفعـول ) من الثلاثي المعتل العين ، وإنمّا ذلك فـيما كـان منه معتـادًا ، مألوفًا ، أو

<sup>(</sup>١) الخاطريات ، القسم المطبوع تحقيق على ذو الفقار شاكر ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) أنباه الرواة ٢/ ٣٣٧ .

٣) عيون التواريخ ١٥٠/١٢ .

 <sup>(</sup>٤) كشف الظنون لحاجى خليفة ٢/١٧٩٣، وابن الباذش النحوي، توفى سنة ٢٨٥هـ، انظر :
 أنباه الرواة ٢/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : نشأة النحو - للأستاذ محمد طنطاوى ، ص١٩٦ ومقدمة الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة لتحقيق كتاب ( المقتضب للمبرد )، ٨٨/١ ( شُرَّاح المقتضب ) .

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١/ ٢٥٢

<sup>(</sup>۷) ابن جنی النحوی ص۹۲

مقارنًا له ، لا ما كان وحشيًا مجتنبًا " . وختمه بالكلام عن ألف المد التي في "لا" وقد تجنب ابن جنى الإطالة في هذا الكتاب ، وذهب إلى الإقـلال من شواهده معللاً ذلك بقوله " دعانا إلى إقلال شواهده ، وتَرك التَّصَرُّف في أنحائه واشتقاقه ، كراهة الملل والسآمة " (١) .

رتب ابن جنى ما ورد من اسم المفعول ، من الفعل الثلاثى المعتل على الحروف ليسهل ذلك على طالبها . قال : " ونحن نسوق هذه الحروف على تأليف حروف الأعجام ليقرب أمرها على طالب الحرف منها ، ويجعل ذلك الحرف قافية الكلمة ولامها ، ثم نمر رفاءها على الحروف المعجة أيضًا ما أمكن ذلك شيئًا فشيئًا ، ليكون أشد إنكشافًا وأقرب مأخذاً ، ويقدم ذوات الواو على ذوات الياء لغلبة الواو على العين في عموم تصرف اللغة ، كما أن الياء أغلب على اللام من الواو عليها ، وعلة ذلك قائمة عند النظار من أهل التصريف ، نترك ذكرها تخفيفًا ، واكتفاء بالمعلوم من حالها " (٢) .

ففى حرف ( الهمزة ) أورد ابن جنى : " الواو من ذلك : تقول هذه حال مُبُوءً بها، أى منصرف بها ، من قولك باء بكذا : أى انصرف ، ورجع به " (٣) .

وفى حرف ( الباء ) جاء قوله : " الواو من ذلك : هذا مكان مَأُوب إليه ، أى مرجوع إليه ، من أبْتَ : أى رجعتُ " (٤) .

# آراء ابن جني في المقتضب:

لم يكن ابن جنى يكتفى بالنقل عن العلماء وترديد أقوالهم وإنمًا كانت له آراء يلمسها القارىء في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى

<sup>(</sup>١) المقتضب ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ٩١ .

وإذا ما رجعنا إلى كتب الصرف التى ألفها المتأخرون نجد أثر ابن جنى فى تلك المؤلفات واضحًا فقد شرح بعض الدارسين كتبه ، واستعان آخرون بآرائه فى تأليف كتبهم وذلك لأن ابن جنى له باع طويل فى مجال الدراسات الصرفية .

# وقد وقفنا على جملة من آرائه في هذا الكتاب منها :

اشار ابن جنى فى حرف الهمزة إلى اسم المفعول من (طاء يَطُوء) فقال :
 وهذا بلد مَطُوء فيه من طاء يَطُوء أى ذهب وجاء "ثم قال ابن جنى معلقًا :
 وطَيِّىء : (فَيْعِل) منه عندنا ، ومن ذهب إلى أن طيئًا سُمى بذلك ، لأنه أول من طَوى المنازل فقد أخطأ فاحشًا " (۱) .

٢ - علق ابن جنى على رأى أبى العباس المبرد في اتمام اسم المفعول المعتل العين بالواو كما أجاز بنو تميم ذلك في معتل العين بالياء قائلاً: " وأجاز أبو العباس: إتمام مفعول من الواو في هذا الباب كله فاستحسن من هذا ما يدفعه السماع والقياس جميعًا. أما السماع ، فلأنه لم يرد منه إلا مالا حكم له قلة وشذوذًا.

وأما القياس فلاجتماع الواوين والضمة ، ولم يسمع من واحد من العرب فيه الهمز ، فدل ذلك على أنه ليس عندهم في حكم ( غارت عينه غُوورا ) و (حال عن العَهْد حُوُولاً) \* (٢) .

#### ٣ - وفي قول الشاعر:

ٱلَسْتَ أَرُدُّ القِرْنَ يركَبُ رَدْعَه وفيه سِنانٌ ذُو غرارَيْنِ نايسُ

علق ابن جنى على ذلك؛ فقال: " ومن رواه ( يابس ) فقد أخطأ وأفحش فى التصنيف " (٣) .

٤ - وأورد ابن جنى في حرف الشين : " هذا أمر مهوش فيه من الهوش

<sup>(</sup>١) ص٨٩، وانظر مقدمة تحقيق (المقتضب) للدكتور جابر محمد البراجة ص٢٩ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ص ٨٤ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>۳) ص ۱۱۲ .

والتَّهُويش " ثم قــال : " وقول الــعامَّة وقــعنا في التَّشُويش : لا وجــه له وإنما هو التَّهُويش " (١) .

وفى حرف اللام ذكر ابن جنى : " هالنى الشيء فأنا مَهُول ، وقول العامة :
 هذا أمر عظيم مَهُول لا وجه له إنما الصواب : عظيم هائل " (٢) .

# ٧ - المنصف شرح تصريف المازني:

ذكره ابن جنى فى إجازته بقوله: "كتابى فى تفسير تصريف أبى عثمان بكر بن محمد بن بقية المازنى " (٣)، وذكره فى كتابه ( سرّ صناعة الإعراب ) - وهو يدالل على أن عين ( ذا ) ياء وأنها ساكنة - " فأما الدليل على أن عين ( إذا ) ياء وأنها ساكنة فقد ذكرته فى كتابى فى شرح تصريف أبى عثمان (رحمه الله) " (٤).

وذكره ابن جنى أيضًا فى ( المُحتَسب ) : " قال أبو الفتح : قد بينا فى كتابنا (المنصف ) وهو تفسير تصريف أبى عشمان أن باب فَعَلَ المتعدّى أن يجىء على (يَفْعِل) مكسور العين كضرَب يضرب وحبَسَ يَحبِس (٥) وذكره فى كتابه ( التصريف الملوكى ) قال فى ختام كلامه عن الحرف الأصلى والزائد فى الكلمة " . . وقد تقصيّت ذلك فى تفسير تصريف أبى عثمان - رحمه الله " (١) .

وهذا يبين لنا منهج ابن جنى الصرفى فقد بدأ بشرح كتباب المازنى ثم الفّ التصريف الملوكى .

# منهج ابن جني في الكتاب:

لم يخالف ابن جني في منهجه الذي اختاره لشرح كتاب التصريف بل نراه يعرض

<sup>(</sup>۱) ص۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدبأء ١٠٩/١٢ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ٢/ ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٥) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ١/ ٩٢

<sup>(</sup>٦) التصريف الملوكي ص١١ ، ١٢

أبواب الكتاب ويشرحها على المنهسج الذى وضعه المازنى ، وقد أشار ابن جنى إلى هذا فقال : " وأنا أسُوق هذا الكتاب شيئًا فشيئًا وأتُبْع كل فصل مما رويت ورأيته مايكون مقنعًا في معناه ، ومُغنيًا عما سواه " (١) وقد أشار ابن جنى في نهاية شرحه (٢) أنه اختصر مواضع في كتاب المازنى وأنه أتبع شرحه هذا تفسير ما فيه من اللغة وأورد مسائل في عويص التصريف (٣) وردت في أول الكتاب .

#### أما أبواب الكتاب فهي:

١ - باب الأسماء والأفعال : كم يكون عدد حروفه في الأصل ، ما يزاد فيهما على
 الأصل (٤) .

٢ - باب ما تجعله زائداً من حروف الزيادة (٥) .

 $^{(7)}$  . الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب  $^{(7)}$ 

٤ - باب الياء والواو اللتين هما فاءات (٧).

٥ - باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات (٨).

٦ - باب ما الياء والواو فيه ثانية ، وهما في موضع العين من الفعل (٩) .

٧ \_ باب ما لحقته الزوائد من هذه الأفعال من بنات الثلاثة (١٠) .

<sup>. 7/1 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TE1/Y (Y)

<sup>. 107 , 99/ (4)</sup> 

<sup>. 4</sup>V 6 V/1 (E)

<sup>. 177 . 94/1 (0)</sup> 

<sup>.</sup> ۱۸۳ ، ۱۷۳/۱ (٦)

<sup>.</sup> Y1 ... \ \ \ \ (V)

<sup>.</sup> YTT , Y11/1 (A)

<sup>.</sup> ٢٦٦ ، ٢٣٣/١ (٩)

<sup>. &</sup>quot;" | 1/75 } , """

- ۸ باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو والياء اللتين هما عينان له
   مثال في الفعل الذي ليس في أوله زيادة (١) .
  - ٩ باب ماتُقلب فيه الواو ياء (٢) .
  - ١٠- هذا باب مايكَسَّر عليه الواحد مما ذكرنا (٣) .
  - ١١- هذا باب ما اللام منه همزة من بنات الياء والواو اللتين هما عينان (٤) .
  - ١٢- هذا باب الواو والياء اللتين هما لامان وذلك نحو : رَمَيْتُ وَغَزَوْتُ (٥) .
    - ١٣ هذا باب تقلب في الياء واوا ليفرق بين الاسم والصفة (٦).
- ١٤- هذا باب تقلب الواو فيه إلى الياء إذا كانت فَعَلْتُ على أربعة احرف فصاعداً (٧).
- 10- هذا باب التنضعيف في بنات الياء نحو: حييت وعييت واحييت واحييت واحييت
  - ١٦- باب التضعيف في بنات الواو (١) .
  - ١٧- هذا باب ماقيس من المعتل ولم يجيء مثاله إلاّ من الصحيح (١٠) .
- ١٨- هذا باب ما تُقلب فيه تاء افتعل عن أصلها ، ولا يتكلم بها على الأصل

<sup>(1) 1\</sup>YTT , -3T.

<sup>(1) 1/137 ,</sup> P37 , 7/1 , 73 .

<sup>. 0 . ( 27/7 (4)</sup> 

<sup>. 11. . 01/7 (8)</sup> 

<sup>. 107 . 111/7 (0)</sup> 

<sup>(7) 1/</sup>٧٥١ ، ٣٢١ .

<sup>. 147 , 178/7 (</sup>V)

<sup>(</sup>٩) جـ٧/٩ ، ١٤٢

<sup>(</sup>۱۰) ج۲/۲۶۲ ، ۲۲۳ .

ألبتَّة كما لم يتكلم بالفعل من "قال" و " باع " وما كان نحوهن على الأصل(١) .

وهذه الأبواب لا تنحصر في المباحث التالية (٢) كما ذكر الدكستور حسن هنداوي الذي درس الكتاب :

- ١ أبنية الأسماء المجردة ، والأفعال المجردة والمزيد فيها .
  - ٢ حروف الزيادة .
  - ٣ الإعلال .
    - ٤ الإبدال .
  - ٥ القياس اللغوى .

وقد عرض المؤلف كذلك لجمع التكسير والوقف والمصادر (٣) والتصغير وما ذكره الدكتور هنداوى فى المبحث الخامس ليس القياس اللغوى وإنما من مسائل التمرين فى الصحيح والمعتل (٤)

#### د - آراؤه الخاصة في الكتاب:

لابن جنى آراء خاصة مبثوثة فى الكتاب عرض فيها لبعض الأوهام والأخطاء التى وقع فيها المازنى ونبه عليها:

١ - من ذلك مثلاً ما ورد في الحروف الزائدة وهي عشرة حروف مجموعة في " هويت السمان " قال المازني " إذا رأيت شيئًا من هذه الحروف العشرة في كلمة فاقض بزيادته ولا تتوقف " .

وقد نبّه ابن جنى إلى أن "هذا خطأ لا يقوله أحد ، ألا ترى أن "أوى ، ووأى "إنما هما مُركَبّان من همـزة وواو ، وياء ، وليس فيهما حـرف زائد البتَّة – وإن كُنّا

<sup>(</sup>۱) جـ۲/ ۲۲۳ ، ۲۶۱ .

<sup>(</sup>٢) مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة ص٤٢ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه جـ١٧٣/١

نعلم أن الهمزة ، والواو ، والياء من حروف الزيادة في غير هذا الموضع (١) . وهذا خطأ وليس بـصـحـيح وإنما لكل منهـا مـواضع حـددها الـصـرفـيـون واللغـويون والاشتقاقيون.

٢ - وأورد ابن جنى عن زيادة الألف والنون فى آخر الكلمة مثل "دُكَّان" قال : فأما دُكَّان فله اشتقاقان قال الله فالشيء أَدْكِنُهُ دَكُنًا : إذا نَضَدْت بعضه فوق بعض، ودَكَّنتهُ تدكينا حكى ذلك ابن دريد قال : ومنه اشتقاق الدُّكان ، قال : وهو عربى صحيح ، قال : وسمعت أبا عثمان الإشنانداني يقول : قال الاخفش : الدُّكان مشتق من قولهم : (أكمة دكاً ) إذا كانت منبسطة . وناقة دكاً إذا افترش سنامها في ظهرها . كما اشتقوا عثمان من العثم .

فالنون على هذا القول فى دُكاَّن زائدة وهى فى القول الأول أَصْل ، فهذا تفصيل ما أجمله أبو عثمان فى هذا الفصل وقد تَعَجْرَفَ فيه ، ولكنه كان يخاطب به من يلق بفهمه ومعرفته \* (٢) .

٣ - وعن زيادة الميم في ( دُلامِص ) قال أبو عثمان : وزعم الخليل أن "دُلامِصاً اللهم فيه زائدة ، وهو " فُعامِل " والدليل على ذلك قولهم " دِلاص ودليص " في معنى " دُلامِص " . ولو قال قائل : إن دلامِصاً من الأربعة معناه "دليص" وليس عشتق من الثلاثة .

قال قَوْلاً قـويًا ، كما أن ' لا لا ' منسوب إلى اللُّؤُلُوُ ، وليس منه . وكـما أن 'سبطرًا' معناه : السَّبط وليس منه .

قال أبو الفتح: مذهب الخليل فى هذا أكشف وأوجه، من مذهب أبى عشمان وذلك أنه لما رأى "دُلامصاً" بمعنى دكيِص، ووجد الميم قد زيدت غير أوّل فى "زُرْقُم" و "سُتَهُمُ وبابهما - ذهب إلى زيادة الميم فى "دُلامِص".

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/١٣٥ .

فهذا قول واضح كما تراه ، والذى ذهب إليه أبو عثمان أغْمَضُ من هذا وذلك أنه لل لم ير الميم قد كثُرت زيادتُها غير أول ووجد فى كلامهم الفاظا ثلاثية بمعنى الفاظ رباعية ، وليس بين هذه ، وهده إلا زيادة الحرف الذى كَمل أربعة حمل (دُلامصاً) عليه هربًا من القضاء بزيادة الميم غير أول .

الا ترى أن " لا لا " ثلاثى ، ولؤلؤ رباعًى والمعنى واحد واللفظ قريب بعضه من بعض . وكذلك : "سَبطٌ وسبطُر " وكلا القولين منذهب . وقول الخليل أقيس ، وأجَرْىَ على الأصول " (١) .

٤ - وعن الإظهار والإدغام في ( تَحيَّة ) أورد ابن جني قول أبي عشمان : "والإظهار عندي جائز والإدغام أكثر ، وجاز الإظهار كما جاز في جمع "حياء " حين قلت : "أَحْييَة " لأن الهاء "لأفعلَة" - إذا كانت جمعًا - لازمةً ، لاتُفارِق ، فلذلك كانت كتحيَّة حيث كانت الهاء فيهًا لاتُفارق .

ثم قال ابن جنى : " يقول : فإذا جاز أن تظهر " أحيية " مع أن اللهاء فى " أم أفعلة " لازمة ، وليست كهاء " معيية " لأنه لم يكن فى الأصل " أحيى " ثم دخلت الهاء ؛ بل الهاء لازمة " لأفعلة " - إذا كانت جمعًا - كلزومها "لتَحيّة " ورايتهم قد أظهروا " أحيية " جاز أيضًا أن أظهر " تحيّة " . وهذا الذى ذهب إليه ضعيف ، وأنا أذكر الفصل بين " تحية وأحيية " وذلك أن "أحيية " جمع ، والجمع فرع على الواحد ؛ فأنت إذا جئت بالواحد فقلت "حياء" زال ما كرهته من اجتماع الساءين ، وليس كذلك "تحيّة " لأنها مصدر ، والمصدر أصل لا فرع ، وليس يمكنك فيه ما يمكنك في الجمع الذى هو فرع على الواحد . ألا ترى أن " تحية " ليس ثانيًا عن أول ، كما أن الجمع ثان عن الواحد ؟ فالإدغام فيها لا يجوز غيره ، فهذا فَرق مابينهما " (٢)

- أثر الكتاب في المتأخّرين:

لقى شرح ابن جنى هذا اهتمامًا لدى الدارسين فقد رجع إليه القدماء ونقلوا منه ،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٩٥/ ، ١٩٦ .

ومن هؤلاء العلماء الذين أفادوا منه حالد الأزهرى فقد أورد فى ( إبدال الواو من الياء ) مانصه : " . . . أن تكون الياء لاما لفعلى ( بفتح الفاء ) اسما لاصفة له نحو تقوى وشروى ( بالشين المعجمة ) بمعنى المثل يقال لك : شَرُواه وشَرُوة أى مثله، حكاه ابن جنى فى شرح غريب تصريف المازنى " (١) .

ونقل جلال الدين السيوطى عن الكتاب المذكور قال: " ومن العرب من يكسر همزة الوصل مع الأصلية أيضًا عن الأصل ولا يتبع ، وهي لغة شاذة حكاها ابن جني في المنصف " (٢) .

وذكر حاجى خليفة (٤) أن ابن يعيش النحوى المتـوفى سنة ٦٤٣هـ وضع حاشية على شرح ابن جنى لكتاب تصريف المازنى وهذا خلط من حاجى خليفة فالمعروف أن ابن يعيش شرح التصريف الملوكى لابن جنى وهذا الشرح مطبوع وقد أشرت إليه فى دراستى لكتاب التصريف الملوكى .

١) شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري جـ٢/ ٣٨٥, ٣٨٥، والمنصف جـ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع للسيوطي جـ٦/ ٢٢٣، وانظر المنصف جـ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب للبغدادي جـ٣/ ١٥٣، والمنصف جـ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون لحاجى خليفة ١/ ٤١٢ .

ومن الدارسين المحدثين الذين رجعوا إلى شرح تصريف المازني لابن جنى وأفادوا منه الدكتور شوقى ضيف فى كتابه (المدارس النحوية) ص٢٦٦ ومابعدها ، والدكتور السيد يعقوب بكر فى كتابه (نصوص فى فقه اللغة العربية ) ٢ ٣٣ ، ٣٣ ، والدكتور عبده الراجحى فى كتابه ( فقه اللغة فى الكتب العربية ص ١٤٩ ومابعدها ) ، ( التطبيق الصرفى ص ٨ ، ٩ ) والدكتور رشيد العبيدى فى كتابه : (أبو عثمان المازنى ومذاهبه فى الصرف والنحو ) .

# الفصل الثانى كتبه التى حوت نصوصًا صرفية

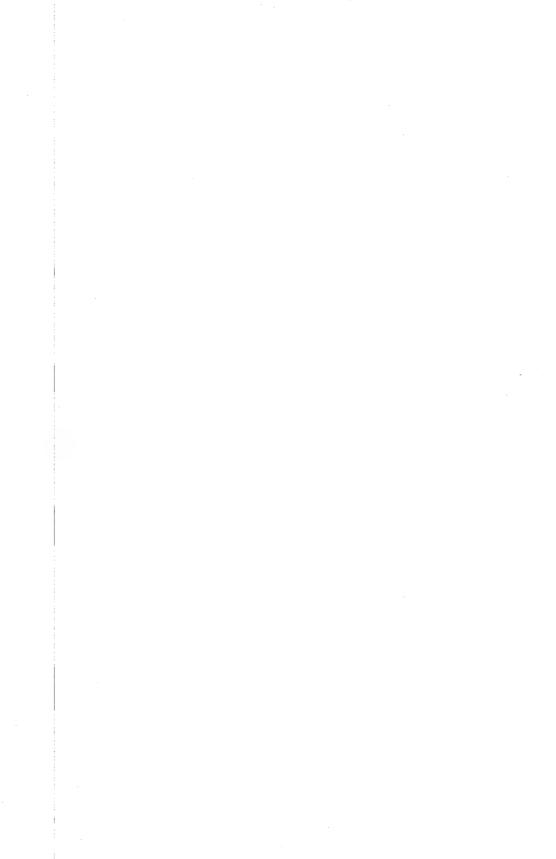

# ٨ - تفسير أرجوزة أبى نواس: (١)

ذكر هذا الكتاب بهذا الاسم ياقوت الحموى (1) ، وابن شاكر الكتبى (1) وقد ذكره الزركشى (1) وابن منظور (1) باسم (1) شرح منهوكة أبى نواس (1)

أمّا موضوعات الكتاب فقد أشار إليها ابن جنى بقوله: " . . . قد اشتمل على لغة، وإعراب ، وشعر ، ومعنى ، ونظير ، وعروض وتصريف ، واشتقاق ، وشيء من علم القوافي " (٦) .

#### الموضوعات الصرفية في الكتاب:

عالج ابن جنى في (تفسير أرجوزة أبي نواس) الموضوعات الصرفية التالية :

#### أولاً - أبنية الفعل :

- ١ " تاه يَتيـهُ "و" طاح يطيح " عند الخليل ابن احمـد من باب " فَعل يفعل "
   (بكسر العين في الماضي والمضارع) وعين الفعل واو (٧) .

 <sup>(</sup>۱) طبع هذا الكتاب بمجمع اللغة العربية بدمشق ، بتحقيق الأستاذ محمد بهجة الأثرى سنة
 ۱۹۲۲م .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١١١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) عيون التواريخ ١٢/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب " بأبأ " ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير أرجوزة أبي نواس ص٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص٢٧ ، ٢٨ . وفي دراستنا لكتب ابن جني هنا نـعمل على تخـريج المادة الصرفية التي أوردها المؤلف في كل كتاب لمعرفة حجم هذه المادة ونوعها .

<sup>(</sup>A) تفسير أرجوزة أبى نواس ص ٦٩٠.

#### ثانيًا - أبنية الاسم:

- ٢ قد تتقارب الألفاظ ويتفق معناها ، وبعضها من الاسم الشلائى ، وبعضها من الرباعى ، فسبط وسبطر ودمث ودمثر ، وثعلب وثُعَالة (٢) .
- " تَيَقْــورُ " عند الخليل بن أحمــد على وزن " فيـعول " من " الــوقار " وأصله : " ويَقُورُ " إلا أن الواو قلبت تاء (٣) .

#### ثالثًا - الاشتقاق:

#### أشار ابن جنى إلى اشتقاق الألفاظ التالية:

- ١ الجُدَر : جمع جَدَرَة ، ومنه قيل : الجُدريّ والجَدَريّ (١) .
- ٢ جنين : لأنه يستجن في بطن أمه ، ومنه قيل : الجن والجنة والجان والجنان .
   ومنه قيل : الجُنة والمجن (٥) .
- ٣ الذّئب: وقد ورد في اشتقاق أسمائه (٦) وشرح معناها قيل له " ذئب " لأنه تيذأب من خبثه فيجيء مرة من هنا ومرة من هنا . وقيل له سرحان لأنه مأخوذ من الإسراح ، يراد بذلك خفته ونشاطه .

وأطلس شبه لون الذئب بالثياب الطُّلس وهي الوسَخة أشبه شيء بذلك .

وقيل له : ذؤالة " من ذأل يذأل : إذا خف وذهب يقال : ذأل يذأل ذالانًا .

<sup>(</sup>۱) ص ٤٤ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ص١٣٤ ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٥) ص٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ص ۲۸ ، ۲۹ .

- ٤ السور جمع سُورَه ، ومنه قيل رجل سـواًر أَي : مُعربُد ، لأنه يغلو في
   فعله ويشتط . (١)
- ٥ المنهوك : وهو بيت الشعر من الرجز أو المنسرح ذهب ثلثاه وبقى شلثه وكأن الخليل ( رحمه الله ) إنما اشتق له هذا الاسم من قول العرب : نَهكتَهُ الحمي إذا أنحفته وأذابته . (٢)

## رابعًا: جمع التكسير واسم الجنس:

- ١ كَسَّر بعضهم " ماء " على " أمواء " ، فجمعه على لفظه ، ولم يرده إلى
   أصله وهو الهاء (٣) .
  - ٢ جمع بلدة : بلاد . ونظيره : صحفة وصحاف ، وقصعة : وقصاع (٤) .
     ويجوز أن يكون البلاد جمع بلد ، نحو : جبل وجبال وجمل وجمال (٥) .
- ٣ المَرَتُ : جمعه في الكثرة : ( مراتٌ ) ونظيره : كَعبْ وكِعاب ، وفي القلة ،
   في القياس : أمرتٌ ، مثل : أكْعبُ (٦) .
  - ٤ الجُزَر : جمع جَزَرَة (٧) ( اسم جنس جمعى ) .
    - ٥ النَّضُفر : جمع ضفيرة (٨) .
- ٦ يقال : للمرأة ضفيرة وضفائر ، وقصيبة وقصائب ، وقليلة وقلائل ، وعسيتة

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢) ص ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٣) ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٢ .

<sup>(</sup>٥) ص ١٢

<sup>(</sup>۲) ص ۱۷ .

<sup>(</sup>۷) ص ۳٦

<sup>(</sup>۸) ص ٦٤

وعمائت ، وضميرة وضمائر ، وغديرة وغدائر ، وكل ذلك للخصلة من شعرها (١)

٧ - الحُقُب : جمع حَقْباء (٢) وهي الأثان التي على حقويها بياض

٨ - الأثباج : واحدها ثبّج (٣) .

٩ - القَصر : جمع قصرة : وهي أصل العُنْق (٤)

١٠- الجُلُر: جمع جدرة (٥).

١١- الأبكار : واحدها بكُر (٦) .

خامسًا : المطاوعة :

معنى المطاوعة : أن تريد منه شيًا فتبلغه نحو: كَسَرَتُهُ فانكسر وقطعته فانقطع(٧) .

سادساً - النسب :

النسبة إلى " نَى " بمعنى الشَّحم " " نَوَوى" ظهرت العين التى هى واو لما تحركت وقُلبت لام الفعل التى هى ياء ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها ، ثم قُلبت الألف واوا (^) .

٢ - النسب إلى " رحى " : رحَوَى " • (٩)

<sup>(</sup>۱) ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ص ۸۳

<sup>(</sup>٥) ص ۸۷

<sup>(</sup>٦) ص ۸۷ .

<sup>(</sup>۷) ص ۱۹۵

<sup>(</sup>۸) ص ۷۱

<sup>(</sup>٩) الصفحة نفسها

#### سابعًا - القلب والإبدال:

- ١ " ماء " أصله : " مَوَهٌ " بالتحريك فقلبوا الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها ، وقلبوا الهاء همزة ، لأن الهاء قريبة المخرج من الهمزة (١) .
- ٢ قلب الهمزة هاء في " هَرَقَتْ الماء " و " هنرت الثوب " يريدون : أرقَتَ ، وأنرت (٢)
  - ۳ تبدل تاء ( الافتعال ) دالا فيما فاؤه زاى لتجانس الدال الزاى في الجهر (۳) .
- ٤ تَيقُورُ عند الخليل بن أحمد 'فيعول' من 'الوقار' وقُلبت الواو تاء كما في
   "تُجاه" و 'تَقية و 'تُراث' (٤) .
  - ٥ " شكاية " أصلها : " شكاوة" وقُلبت الواو ياء على غير قياس (٥) .
    - ٦ انقلبت الواو في " أغزيَت " يَاء لأنها وقعت رابعة (٦) .
- ٧ النّي بمعنى الـشّحم أصله من الواو " نَوى " بدليل قــولهم : " ناو ، وناوية ، وقد نوت " ولما اجتمعت واو وياء ، وسبقت إحداهما بالسكون قُلبت الواو ياء وأدْغمت الأولى في الأخرى (٧) .
- ٨ قولهم: طويت طيًا، وشويت شيا، ولويت ليا، أصلها: طَوْيًا، وشويًا،
   ولويًا، قُلبْت الواوياء وأدغمت في الياء بعدها (٨).
- ٩ " مُصيبة أصلها : " مُصُوبة " نُقلت الكسرة إلى الصاد وسكنت الواو وقبلها

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ص١٩٩ وانظر ص ٩٠ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) ص ۸۵.

<sup>(</sup>٦) الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>V) ص ٦٩ ، · V .

<sup>(</sup>۸) ص ۷۱،۷۷.

- كسرة الصاد ، فانقلبت ياء (١) .
- ١٠ صحّت الواو في الـرواق " لأنه اسم ، وليس بمصدر جـار على الفعل ،
   ونظيره : الحُوان والسّوار والصّوان (٢) .
- ١١ الألف في " تَسامَى " التي بعد الميم منقلبة عن الياء في : " تساميت " (٣) .
   ثامنًا حروف الزيادة :

# أورد ابن جني زيادة الألف واللام في الكلمات التالية :

- الهل ): أدخلت الألف واللام فيها زيادة لأن سيبويه يقول: أن هَل ، وقد وسوف ، وجميع هذه الحروف معارف " (٤) .
  - ٢ ( أُمَّ العمَرُ ) : يريد أم عمروِ فأدخل الألف واللام زائدتين (٥) .
- ٣ قولهم: " أخذت الخمسة العشر درهمًا : الألف واللام في " العشر الا تكون إلا زيادة لأن " خمسة عشر " كله اسم واحد ، وقد تعرّف بالألف واللام في أوله " (٦) .
- ٤ كــذلك الألف والـــلام عندنا في " الآن " في قــولــه تعــالي : ﴿ الآن جئتُ بِالَحقّ ﴾ (٧) : هما زائدتان (٨) .
  - ٥ كذلك الألف واللام في " الذي " (٩) .

<sup>(</sup>۱) ص۱۹۹، ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) ص ۱۲۵ ، ۱۲۲ .

<sup>(</sup>۳) ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٤) ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٥) ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٦) ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٧) البقرة آية ٧١ .

<sup>(</sup>۸) ص.۲۱۲ .

<sup>(</sup>٩) نفس الصفحة .

#### ٦ - كذلك أيضًا في قول ذي الرمة :

# لا يَنْعَشُ الطَّرفَ إلا ما تَخوَّنهُ

# داع يُناديه باسم الماء مَبغُومُ

الألف واللام في " الماء " زيادة لأن " ماء " صوتُ الـشَّاء ، والأصوات لا يدخلها الألف واللام لأنها في حكم الحروف ، نحو : هَل ، وبل ، وقد " (١) .

#### تاسعًا: الإدغام:

- ١ امَّح : أصله : انْمَح على مثال : انشق وانقد إلا أن النون لما وقعت ساكنة قبل
   الميم ، قُلبت ميما ثم أدغمت في الميم (٢) .
- ٢ لم يدغموا النون في الميم في " زنماء " و " زنم " لئلا يلتبس بباب : رَمَمت الناقة (٣).
- ٣ " قال الحليل بن أحمد: لو بنيت مشل ( انفعل ) من وجَلْت ، لقلت:
   اوجل، أدغمت، ولم تَخف التباسًا ، لأنه ليس في الكلام على
   (افّعل) " (١٤) .

#### شخصية ابن جني في الكتاب:

لقد ظهر ابن جنى فى كتابه هذا بمظهر العالم المتمكن والصرفى الحاذق فقد استطاع تفسير أرجوزة أبى نواس وشرح مفرداتها ومعالجة المسائل الصرفية والنحوية

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۲ ، ۲۱۳ وقول ذى الرمة فى وصف ولد ظبية يظل نائمًا حتى تدعوه أمه ببخامها أى صوتها . ومعنى : تَخَوّنه : أى تتعهده أمه ، والراعى : صوت أمه بلفظة "ماء ماء" . انظر : تعليقات الأستاذ الأثرى فى هامش ص٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) ص ٦٧ ، ٦٨ . وامّح : ذهب ودرس .

 <sup>(</sup>٣) ص ٦٨ والزَّمْاء : الناقة التي قطع شيء من أذنها فتـرك معلقًا . ورَمَّمَت الناقة : خَطَمتهُا ،
 انظر : تعليقات الأستاذ الأثرى ( هامش ص٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ص٦٩ ، وانظر ص ٩٠ من هذا البحث .

والعروضية الواردة مستشهداً بأقوال العلماء السابقين ، وكان يتــدخل أحيانًا فيناقش الأراء ويرد عليها . واستطاع أن يأتى بالشواهد (١) من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والشعر والأمثال في شرحه للمباحث الصرفية وغيرها .

وعما يبرز شخصية ابن جنى في هذا الكتاب ، إقدام ابن جنى على تفسير شعر أبى نواس وهو شاعر مُحدَّث لا يحتج بشعره ، ولكن ابن جنى رأى في هذا الشعر جزالة اللفظ وسلامة اللغة يقول ابن جنى : " مارأيت أحداً من أصحابنا - يعنى البصريين - نشط لتعريب شعر محدث على هذه الطريقة " (٢) .

ويقول أيضًا عن أبى نواس: " وكان عمن سبق له - مع ظرف ، وحسن شعره ، ومايؤثر عنه من سرعة السبده واختراع المعانى - معرفة بعلم العرب ، وخدم العلماء وأخذ عنهم اللغة ، وقرأ عليهم دواوين العرب . . " (٣) .

ومما يزيد في قيمة شرح ابن جني هذا ويبرز أهميته أن ابن جني قرأ هذه الأرجوزة على شيخه أبي على ، الحسن بن أحمد على شيخه أبي على ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى بمدينة السَّلام (٤) . . . من حفظى لها ، فاستحسنها وأنكر منها ما أذكره عند المصير إليه إن شاء الله تعالى " (٥) .

أما آراء ابن جني الصرفية في هذا الكتاب فهي :

١ - في قول أبي نواس:

يَحْدُو بِحُقبُ كَالْأَكُو ثَرَى بَأَنْبَاجِ القَصَرُ (١)

علق ابن جنى على لفظة ( الأُكَر ) بقـوله : " إن كان أراد - يعنى أبا نواس - به أنه

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً : ص ٣٢ ، ٩٢ ، ١٥٠ ،١٥٥ ،١٥٩ ، ١٨١ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٣) ص ۸، ۹.

<sup>(</sup>٤) يعنى بغداد .

<sup>(</sup>٥) ص ۲ ، ۳ .

جمع (كُرة) فهو خطأ ، لأن مثل : (كُرة) لا يجمع على (أكر) وإنما يجمع على : (كرات وكُرين) . وإن كان جعله جمع ( أكرة ) فهو خطأ ، إن أراد به هذه الكرة المعروفة ، لأنه لا يُقال في هذه "أكرة اللهم إلا أن يكون قد وقع إليه عن بعض فصحاء العرب ، ممن ترتضى عربيته وفصاحته ، من هذا ، فاتبعه . والأشهر في هذا أنه لا يُقال "أكرة " . ولو كان لها أصل من كلام العرب لنقلته الرواة " (٢) .

#### ٢ - في قول الشاعر:

# جاؤوا بجَمْع لو قيس مُعْرَسة ماكان إلا كمُعرسِ الدُّنلِ

علق ابن جنى على لفظة "دثُل" - وهو اسم على وزن (فُعِل - بعد أن ذكر أنه ليس في كلام العرب اسم على هذا الوزن قال: " وهو شاذ لا نظير له " (٣) .

٣ - وفي قول أبي نواس:

# لا مُتَشَكُّ من سَكَرُ ولا قريب من خُورٌ (٤)

علق ابن جنى على لفظة ( مُتشك ) بقوله : " ( متفعل ) من الشكوى . يقال : تشكى يتشكى تشكيا وهو مُتشك ، وشكا يشكو شكوا وشكوى ، وشكاة وشكاية ، وهمو شكاك . ألا أنهم قلبوا السواو في ( شكاية ) ياء على غير قياس ، وقياسة (شكاوة) ، لأن لام الفعل واو في تصريف الكلمة . وأما قولهم (تشكيت) فليس فيه دلالة على أن اللام في الأصل ياء ، لأنهم يقولون أيضًا : أغزيت واستغزيت ( بالياء ) وإن كُنا نعلم أن اللام واو في تصريف الكلمة ، نحو : غزوت ونغزو

<sup>(</sup>۱) يحـدو : يسوق . الحـقب : الآتان التى على حـقويهـا بياض . شَبـة أبو نواس الآثن فى تدويرها وامتلائها بالكرات . والآثباج : الأوساط واحدها ثبج مثل جبل وأجبال ، والقَصَر جمع (قصرة) وهى أصل العنق .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۵، ۷۱.

<sup>(</sup>٣) ص١٧٤ ، ١٧٥ ، والمعرس : مكان النزول من آخر الليل للاستراحة ، والــدئل : دويبة صغيرة ، سمى به الدئل ابن كنانة ، قبيلة أبى الأسود الدؤلى .

<sup>(</sup>٤) السَّدَر: الدُّوارفي الرأس ، والحَوَر: الضَّعف، يصف أبو نواس البازل بأنه شديد ولاعلة به.

وغزو ومغزو، ونحو ذلك ، وإنما انقلبت الواو في "أغريت" وما أشبهـ ياء لأنها وقعت رابعة " (١) .

#### أثر الكتاب في اللاحقين به:

لقد استفاد ابن منظور من تفسير أرجوزة أبى نواس لابن جنى فقد نقل عنه فى معجمه (لسان العرب) (٢). ونقل بدر الدين الزركشى فى كتابه (البرهان فى علوم القرآن) بعض أقوال ابن جنى ، من ذلك مشلاً تعريف معنى (سُورة) قال الزركشى: "وقال ابن جنى فى شرح منهوكة أبى نواس إنما سميت سُورة لارتفاع قدرها لانها كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام ، ومنه رجل سَوار : أى مُعربد لانه يغلو فى فعله ويشتط . . " (٣) .

ولعـل علماء آخرين استفادوا من كتاب ابن جنى هذا لم نقف على مؤلفاتهم .

# ٩ - التَّمام في تفسير أشعار هُذَيِّل:

ذكره ابن جنى فى إجازته فقال : " كتاب التّمام فى تفسير أشعار هُدَيْل بما أغفله أبو سعيد السكرى" " (٤) .

وذكره أيضًا في كتابه: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة فيقال: "كتابنا في شعر هذيل، وهو الموسوم بكتاب التّمام " (٥).

وذكر هذا الكتاب ونقل منه الزمخشرى فى تفسيره ( الكشاف ) <sup>(٦)</sup> وابن سيده فى كتابه ( المخصص ) <sup>(٨)</sup> ، كذلك أشار إليه ابن هشام <sup>(٨)</sup> ونقل منه .

<sup>(</sup>١) ص ٥٨ ، وانظر ص ٩٣ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب : (يأياً) ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٦٤ ، وانظر : تفسير أرجوزة أبي نواس ص١٢٩. .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٠٩/١٢ .

<sup>(</sup>٥) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ورقة : ٥ : ٦ ، ٦ ،

<sup>(</sup>٦) الكشاف للزمخشرى ٢/ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٧) المخصص لابن سيده ١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٨) مغنى اللبيب لابن هشام ص ١٧٨ ، ٩٩٩

وعَن ذكر كتاب ( التمام ) ونقل منه السيوطي في ( همع الهوامع ) (١) .

#### النصوص الصرفية في الكتاب وطريقة عرضها:

خلا كـتاب ( التمام ) من مـقدمة لابن جنى ، ومن أبواب وفـصول ، ولذا يرى بعض (٢) الدارسين أن شيئًا ضاع من الكتاب ، وما وصل إلينا هو قطعة منه .

عالج ابن جنى فى تفسيره أشعار هذيل بعض المباحث الصرفية واللغوية والنحوية والعروضية وغيرها ، ولم يتخذ ابن جنى منهجًا محددًا يسير عليه فى تفسير هذا الشعر وإنما كان إذا قابلته بعض المشكلات عرض لها بالتوضيح وبيان مافيها من أوجه وإزالة الغموض عنها ، ونجده أحيانًا يتوقف عند بعض هذه المشكلات ويعرض الأقوال فيها ، وبعضها الآخر يمر عليه سريعًا .

#### أما النصوص الصرفية في هذا الكتاب فهي في الموضوعات التالية:

#### ١ - الاشتقاق:

عين ( تَارَة ) واو ، اشتقاقًا وقياسًا (٣) .

#### ٢ - الأبنية :

- ( الفَعَالة ) تأتى مصدراً إذا كانت لغير المتعدى (٤) .
  - تشبيه العرب ( فَعيل ) بفَعول (٥) .

<sup>(</sup>۱) همع الهوامع للسيوطى تحقيق (عبد السلام هارون) ١/١٤٥ ولمعرفة المزيد عن كتاب (التمام) انظر : أبو الفتح بن جنى للدكتور طلس (مجلة منجمع اللغة العربية بدمشق) مج ٣٢، ص٤٤٣، ٣٤٥ ومقدمة تحقيق كتاب شرح أشعار الهنذليين لأبى سعيد السكرى للأستاذ عبدالستار فراج ٢/١، ٧.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق كتاب شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكرى ، للأستاذ عبد الستار فراج ١٦/١ ، ٧

<sup>(</sup>٣) ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٥) ص ١١٦ .

- هجداً : وزنه ( إفعل ) وهذا مثال غير موجود في الأصول (١) .
- استَفْعَلَ في معنى (فَعَلَ) نحو : عـجَبَ واستَعْجَبَ ، وهزِيء واستـهزا ، وقـر".
   واستقر (۲) .

#### ٣ - الزيادة:

- زيادة الهاء في ( أمهّات ) (٣) .
- زيادة الهمزة في ( جُرائض ) وحُطائط (٤) .

#### ٤ - المقصود والمدود

- الأفناء واحدة : (فننى ) مقصور (٥) .
- لام (يفجّي ) : واو لأنه من قولهم : قَوْس فَجُواء (٦) .
  - لام ( الكُمِي ) ياء <sup>(٧)</sup> .
    - لام ( عَنَا ) واو <sup>(٨)</sup> .
  - لام ( الحَذيّة ) واو <sup>(٩)</sup> .
    - ٥ جمع التكسير:
- السوائل : جمع سائل : وهو ما سال فيه الماء من الأودية (١٠) .
  - (۱) ص ۱۲ ، ۱۷ و (هجدم) : يقال لزجر الفرس ؛ أي أسرع .
    - (۲) ص ۷۹ .
    - u . /w\
    - (٣) ص ٢٥٤ .
      - (٤) ص ٥٥ .
    - (٥) ص ١٢٦، ١٢٧ .
    - (٦) ص ٢٣ وفجواء : منفرجة .
    - (٧) ص ٧٤ يقال: كمى الرجل شهادته يكميها إذا سترها:
      - (۸) ص ۷۵ .
      - (٩) ص ٨٢ ، الحذية : الهدية .
        - (۱۰) ص ۱۱۲ .

- ذهب أبو على الفارسي إلى أن ( السوائل ) جمع سُيْل وتعليله <sup>(١)</sup> .
  - تكسير رسول على أرسلُ وسبِبه (٢) .
  - تكسير ( فَعال ) على ( أفعل ) نحو أتّان وآتن <sup>(٣)</sup> .
    - جمع يمين على ( أيمان ) و ( أيمن ) (٤) .
  - الشِّمال : تُجمع على شمال وشمائل وأشمل (٥) .
    - اليسار لا تُجمع <sup>(٦)</sup> .
    - قالوا في تكسير (مَاء ) : أمواه (٧) .
      - قوم يُكسَر على أقوام (<sup>٨)</sup>.
    - يكسَر ( القَاع ) على : أقواع وأقَوْع <sup>(٩)</sup>
    - المصادر: جمع مصدر على غير قياسي (١٠).

#### ٣ – التصغير:

تحقير الأسماء الموصولة ، قالوا في تحقير ( ذا ) : ( ذياً ) وفي ( تا ) : ( تيًا )
 وفي ( اللذَّى ) : ( اللذيّا ) وفي ( التي ) : ( اللتيّا ) . (١١١)

(۲) ص۱۲۸.

(۳) ص۱۲۸ .

(٤) ص١٢٢ .

(٥) ص ۱۲۲ .

(٦) الصفحة نفسها .

(۷) ص ۱۸۵.

(۸) ص ۲۲ .

(٩) ص ٤٨ .

(۱۰) ص ۸۹،

(۱۱) ص ۵۸ .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۲ .

- تحقير أسماء الإشارة ، نحو قولهم (أولاء) : (أولياء) (١) .
  - التحقير : ضُرُب من الوصف يعرض للاسم (٢) .
    - التحقير : من خواص الأسماء (٣) ·
      - تصغير ( دَباة ) : دُبية (٤) .
        - ٧ النسب:
  - النسب إلى ( الشاء والماء ) : شاوى وماويّة (٥) .
    - ٨ تخفيف الهمز:
    - تخفیف همزة ( قریت ) و ( اخطیت ) (۱) .
      - جواز هَمْز ( الحَفائِل وتَرْك همزه (٧) ·
        - ٩ الإمالية:
      - إمالة ( ألاً ) و ( أيا ) و ( هيا ) (^) .
- حكى سيبويه الإمالة في ( العَشا ) و ( الكا ) و ( الكيا ) وهو شاذ (٩) .
  - ١٠ الإسدال:
  - همزة ( الطَّائف ) بدل من ياء وعلته (١٠) .
    - (١) الصفحة نفسها.

      - (٢) ص ٥٩ .
    - (٣) الصفحة نفسها .
      - (٤) ص ٦٤ .
  - (٥) ص ٦٥ . وماوية : المرآة ، وبها سميت لصفائها وبريقها .
    - (٦) ص ۱۱۰ .
      - (٧) ص ٥٩ .
    - (۸) ص ۱۲۷ .
      - (٩) ص ٤٢ .
      - (۱۰) ص ۱۱۱

- همزة ( الخباء ) بدل من ياء وسببه <sup>(۱)</sup>
- ياء ( يَلَمْلُمَ ) : بدل من همزة ( المُلَمُ ) (٢) ·
- عين ( شَاءِ ) واو ولامها ياء عند سيبويه <sup>(٣) .</sup>
  - إبدال الهمزة واو في المَاوَين (٤).
  - الهمزة في ( جَواء ) بدل من ياء <sup>(٥)</sup>
- مصائب : أصله : مصاوب ، أبدلت واوه همزة (٦) .
- إبدال الواو همزة في ( وسادة ) و ( وشاح ) و ( وفَادَة ) .
  - و ( وِعِاءً ) فقيل : إسادَة وإشاح وإعاء وإفادَة (٧) .

#### ١١ - القلب:

- همزة ( الردَّاء ) : منقلبة من ياء وعلتَّه <sup>(۸)</sup> .
  - الف ( فَنَى ) غير منقلبة <sup>(٩)</sup> .

#### آراء ابن جنى الصرفية في الكتاب:

أكثر مؤلفات ابن جنى التي وصلت إلينا عملوءة بالنقول عن العلماء وحشد الأراء المختلفة ، ومن هذه الكتب كتاب ( التمام ) الذي جعله ابن جنى لتفسير أشعار هذيل

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۱ ، ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٨ .

ر) حق ۱۸۱

<sup>(</sup>ه) ص ۱۹.

<sup>(</sup>٦) ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٧) الصفحة نفسها

<sup>(</sup>۸) ص ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۹) ص ۱۲۷

وبيان مافيه من مشكلات صرفية ولغوية ونحوية وعروضية وقد حوى هذا الكتاب بعض الآراء الصرفية الخاصة بابن جنى وهي كما يلي

١ - النّواطلِ : " جمع ناطلِ ، هو القياس ، وأما قـولهم في تكسيره : ( نياطل )
 فليس بقياس " (١) .

٢ - قال : " لام ( أفسني ) عندنا هي ياء ، قالوا لأنه من فَصيتُ الشيء أفسيه فَصيًا إذا أبنته من غيره (٢) .

٣ - وقال أيضًا: ألف ( الألى ) ليست عندنا منقلبة ولو قيل: إنها لقربها من
 المتمكن أشد من قرب ( مَتَى ) لكان وجهًا ( (٣) .

٤ - وقال ابن جنى أيضًا: " وأما ( اسْفَنطْ ) فاجتمع الناس على أنه رومي إلا إبن الأعرابي فإنه قال هو عربي ، وأخذه من (سَفطتْ نفسي ) أي طابت ، وهو اسفط نفسًا من فلان ، فإن كان كذلك فقد ثبت به مثال لم يأت به صاحب الكتاب ألا ترى أنه لم يذكر في الأمثلة ( إفعنل ) وينبغي أن يكون العمل على ماأطبقت الجماعة عليه " (١) .

وقال أيضًا: " ( أَلَمْلُمْ ) عندنا ( فَعَلْعَلْ ) من لفظ الأولم ( كَصَمَحْمح ) ،
 و( بَرَهْرَهَة ) ، ولا يكون من لفظ ( لَمْلَمْتُ ) ، وهذا حجر ململم ، لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو : (مُشَرَهْف) " (٥) .

٦ - وقال أيضًا : ' مِراح : ( فِعـال ) من المرح ، وميمـه أصلية ، ولا يكون من الرّوح) لأنه كان يلـزم فيه مِرْوَح ، فـيصح كمـا يصح نحو : مِرْوحَة ومـحيط لأنه

<sup>(</sup>١) ص ٨٨ ، والناطل : المكيال .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۶ .

<sup>(</sup>۳) ص ۱۲۷

<sup>(</sup>٤) ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۵) ص ۱۱۶ .

منقوص من (مفعال) على مابينه الخليل \* (١).

# ١٠ - التُّنبيه على شَرْح مُشكلات الحَماسَة:

وهو من آثار ابن جنى التى وصلت إلينا ، أشار إليه ابن جنى فى إجازته العلمية بقوله : " كتــابى فى شرح مستغلق أبيات الحــماسة (٢) " ، وذكره أيضًا فى كــتابه (المُحتسب) فقال : " كتابنا الموسوم بالتنبيه ، وهو تفسير مشكل أبيات الحماسة "(٣)

وفى هذا الكتاب شرح ابن جنى ما أشكل من أبيات الحماسة لأبى تمام ، قال فى أوله : " أجبتك - أيدك الله - إلى ملتمسك ، من عـمل ما فى الحماسة من إعراب وما يلحق به من إشتقاق ، أو تصريف ، أو عروض ، أو قواف " (٤) .

لقى هذا الكتاب اهتمامًا من الدارسين قديمًا فقد رجع إليه بدر الدين الزركشى ، ونقل منه فى كتابه : ( السبرهان فى علوم القرآن ) (٥) ، كذلك نقل منه عبد القادر البغدادى فى كتابه ( خزانة الأدب ) . (٦)

كذلك جمع أبو إسحاق إسراهيم بن محمد بن ملكون الحضرمى ( المتوفى سنة ٥٨٤هـ ) (٧) بين هذا الكتاب ( التنبيه ) وبين كتاب آخر لابن جنى ، وهو (المبهج فى تفسيسر أسماء شعراء الحماسة) فى كتاب له سماه : ( إيضاح المنهج فى الجمع بين كتابى التنبيه والمبهج ) ما يزال مخطوطًا – فيما أعلم –

قال ابن ملكون في أول الكتاب : " هذا كـتاب جمعت فيه بين كـتابي أبي الفتح

<sup>(</sup>١) ص ١٣٤ والحليل يعني : الخليل ابن أحمد الفراهيدي .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١٠٩/١٢ .

<sup>(</sup>٣) المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها حققه الأستاذ على النجدي ناصف وزميلاه ١٩٣/١ .

<sup>(</sup>٤) نسخة دار الكتب المصرية برقم (٤٤ أدب ) وعندى منها مصورة .

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن ٢/ ٣٤٧ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) خزانة الأدب ٣٨٦/١ ، ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٧) رَاجِع في ترجمة ابن ملكون : بغية الوعاة للسيوطي ١/ ٤٣١ .

اللذين كان وضعهـما على حماسة أبى تمام حبيـب بن أوس . . سمى أبو الفتح أحد هذين الكتابين ( المبهج ) وسمى الكتاب الثاني ( التنبيه ) . . • (١) .

# الموضوعات الصرفية في الكتاب:

عالج ابن جنى في كتابه ( التنبيه ) كثيرًا من مباحث اللغة وألقى الضوء عليها .

# أما الموضوعات الصرفية التي عالجها المؤلف فهي:

- ١ الأبنية :
- تَفَعَلُ بمعنى ( فعَلَ ) (٢) .
- التَّفعال : يأتى للكثرة نحو : التَّلعاب والتصَّفاق (٣) .
  - أَفَعْلُ التي للمبالغة تجرى مجرى فِعْل التعجب (٤) .
    - ٢ الزيادة:
- زیادة الواو فی ( حَوْشبَ ) و ( جَوْهَر ) وحَوْقُل وکُوکْبَ (٥) .
  - ٣ الهمز:
  - همز لام ( الهباءة ) (٦) .
  - الشُّئمة : وهي الخليقة تهمز ولا تهمز (٧) .

- (٢) ق ١٢ ( ق : تعنى ورقة ) .
  - (۳) ق ۲۸ .
  - (٤) ق ۲۸ .
  - (ە) ق ەە .
  - (٦) ق ۲٦ .
  - (۷) ق ۷۰ .

<sup>(</sup>۱) إيضاح المنهج لابن ملكون ص ۱ (مصورتي) عن مخطوطة مكتبة الإسكوريال بأسبانيا برقم (٣١٢) ومنه مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٢٤ لغة في ١٢٥ ورقةً .

- مأواَن : ألفه الأولى مهموزة <sup>(١)</sup> .
  - تخفيف الهمز (۲) .
- أعلم أن أكثر قطع همزات الوصل في الاسم دون الفعل ، (٣) وذلك أن موضع همزة الوصل إنما هو الفعل لاطراد الفعل فيه ، ثم إنها لحقت من الأسماء ما ضارع الفعل .

### ٤ - القصور والمدود:

- الفناء : للدار وغيرها ، والفنى عنه : مُقْتضَى الشيء ، وشجرة فَنُواء : إذا اتسع فناؤها (٤) .
  - لام أعضيت ياء (٥).
  - لام ( الحَفَى ) واو <sup>(١)</sup> .
    - لام المرى ياء (٧) .
  - لام ( الفّضَاء ) واو لقولهم فَضَا الشيء يفَضُو ُ فَضُوا (<sup>(A)</sup> .
    - لام ( رَكَيُّهُ ) واو <sup>(٩)</sup> .
    - لام ( آسي ) واو لأنه من الأسوَّة <sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ق ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ق ٨٢ .

۳) ق ۹۲ .

<sup>(</sup>٤) ق ٣٢ .

<sup>(</sup>ه) ق ۵۷ .

<sup>(</sup>۲) ق ۲۷ .

<sup>(</sup>۷) ق ۷۸ .

<sup>(</sup>۸) ق ۲۸ .

<sup>(</sup>۹) ق ۹۱ .

<sup>(</sup>۱۰) ق ۱۰۷ .

## ٥ - جمع التكسير:

- قولهم فی تکسیر ( رَبْحان ) : ریاحین وسببه <sup>(۱)</sup> .
  - قولهم في تكسير شيباني : شيابنة (٢) .
  - صاحب وأصحاب ، وشاهد وأشهاد <sup>(٣)</sup> .
- أعادي ( أفاعيل ) جمع أعداء كأعراب وأعاريب وأصرام وأصاريم (١) .
  - الأواسى : جمع آسية لا جمع آس (٥) .
  - تكسير فَعيل في معنى مَفْعُول (٢) على فعال .
    - تكسير أيم : أياً مي (<sup>(۷)</sup> .
    - تكسير فارس على فُوارس (<sup>(A)</sup>.

## ٦ - التصغير :

- تحقير ( هار ) : هُويَر (٩) .
- تحقير (كَوثْرَ) تحقير الترخيم (١٠) .
- تقول تحقير ( حَوقُل ) : حُقَيْل (١١) .

<sup>(</sup>۱) ق٤.

<sup>(</sup>٢) ق٤.

<sup>(</sup>٣) ق ٦ .

<sup>(</sup>٤) ق ۲۹ .

<sup>(</sup>٥) ق ۲٦.

<sup>(</sup>۲) ق۲۸ .

<sup>(</sup>۷) ق ۲۲ .

<sup>(</sup>۸) ق ۷۹ .

<sup>(</sup>٩) ق ٣ .

<sup>(</sup>۱۰) ق ەە .

<sup>(</sup>۱۱) ق ٥٥ .

### ٧ - الإمالة:

- لام (أردت) ياء لاطراد الإمالة في الرَّدَى (٢).

### ٨ - الإبدال:

- إبدال الدال ذالاً لمكان تاء افتعل <sup>(٣)</sup> .
- الشين في ( شَمَّتَ ) بدل من السين (٤) .
  - إبدال الظاء ضاداً (٥).

### ٩ - القلب:

- قلب الواوياء في (شيبان) (١) .
- القلب على ضربين : قياسي واستخفافي (V) .
- أُحْدانًا : أصله : وُحْدانًا ، قلبت واوه لضمتها همزة (٨) .
  - قلب الهمزة واوا في ( أواسيه ) (٩) .

<sup>(</sup>١) ق ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) ق ۱۰٤ .

وفى الفقرة (٦) يضاف : " وهذا إنما جاء فى ( فعيل ) الذى هو ( فاعل ) فى المعنى وذلك نحو كريم وكرام وظريف وظراف ، وصقيل فى معنى مصقول ، والصقال : السيوف المصقولة .

<sup>(</sup>٣) ق ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ق ٢٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>ه) ق ۹۲ .

<sup>(</sup>٦) ق ٣ .

<sup>(</sup>٧) ق٤.

<sup>(</sup>۸) ق ٥ .

<sup>(</sup>٩) ق ۲٥ .

#### ١٠ - الحذف

حذف الألف في ( قَتَمه ) تخفيفًا . (١) وأصله : ( قتامه )
 قال الشاعر :

# كأنما الأسد في عرينهم

## ونحن كالليل جاش في تَتَمهُ

### ١١ - الخصائص:

الفّه ابن جنى لبهاء الدولة بن بُويّه يقول فى مقدمة الكتاب : "هذا - الطال الله بقاء مولانا الملك السيد المنصور المؤيد ، بهاء الدولة ، وضياء الملّة وغياث الأمّة ، وأدام ملكه ونصره وسلطانه ومجده وتأييده وسموه ، وكبت شانته وعدّوه - كتاب لم أزل على فارِط الحال ، وتقادم الوقت ، مسلاحظا له عساكف الفكر عليه . . . "(٢)

أما موضوعه فهو أصول النحو كـما يقول ابن جنى نفسه . ويشرح الدكتور السيد يعقوب بكر ذلك بقوله :

" أصول النحو: مرادف لقولنا ( فقه اللغة ) ، فالكتاب يبحث في أصول علم العربية ، وفيه أيضًا آراء سديدة تمت إلى عِلْم اللغة العام ، ولا تقتصر على العربية وحدها (٣) ، وفي رأينا أن أصول النحو يقصد بها الأسس التي بني عليها هذا النحو في مسائله وتطبيقاته ، أما ( فقه اللغة ) فمصطلح غير محدد (٤) ولم يتفق الباحثون قديمًا وحديثًا على ضبط موضوعه ومسائله ومباحثه فنجد له صوراً شتى .

<sup>(</sup>١) ق ٥٨ . وقتامه : ظلمة الليل وتراكم سواده .

<sup>(</sup>٢) مقدمة الخصائص ١/١.

<sup>(</sup>٣) نصوص في فقه اللغة للدكتور السيد يعقوب بكر ١/ ٢٨ .

وانظر : ابن الأنسارى وجهـوده فى النحو لـلدكتـور جمـيل علوش ص١٦٥ ومابعـدها ، ودراسات نحوية فى خصائص ابن جنى للدكتور أحمد ياقوت ص ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : فقه العربية للدكتور محمد أحمد خاطر ، ص٥ .

### الموضوعات الصرفية في الكتاب:

بعد دراستنا لكتـاب الخصائص وتخريج موضوعاته الصـرفية تبين لنا أن ابن جنى عالج هـذه الموضوعات كـالتالى : أفـرد أبوابًا لكثيـر منها أولاها الدراسـة والعناية، وبعضها الآخر درسها في ثنايا الكتاب .

### أولاً - الأبواب التي أفردها للصرف وهي :

- ١ باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا . (١)
  - ٢ باب في تركُّب اللغات (٢) وهو تداخل اللغات .
- ٣ باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه (٢). وهذا الباب في الإبدال .
- ٤ باب في الأصلين يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير (٤) . وهذا الباب
   يعالج القلب المكانى .
  - ٥ باب في قلْب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتَّلطف لا بالإقدام والتَّعَجُرف (٥).
    - ٦ باب في اتفاق المصاير على اختلاف المصادر (٦) .
      - ٧ باب في فرق بين البدل والعوض (٧).
        - ٨ باب في الاشتقاق الأكبر (٨).

<sup>.</sup> ٣٧٤ ، ٣٧٠ /١ (١)

<sup>.</sup> TAO (TVE/1 (Y)

<sup>(3)</sup> Y/PF, YA.

<sup>. 97 (1) (0)</sup> 

<sup>(1) 1/4.1.</sup> ٧.١.

<sup>(</sup>V) 1/057, FFY.

<sup>. 179 , 177/</sup>Y (A)

- ٩ باب في الإدغام الأصغر (١).
- ١٠- باب في زيادة الحرف عوضًا عن آخر محذوف (٢) .
- ١١- باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية (٣) .
  - 17- باب في الغرض في مسائل التصريف (٤) (التمرين).
    - ۱۳- باب في حفظ المراتب (٥) (ارون).
- ١٤- باب في التغييرين يعترضان في المثال الواحد بأيهما يبرأ (٦) (برين).
- ١٥- باب في العدول من الثقيل إلى ماهو أثقل منه لضرب من الاستخفاف (٧).
  - اب فى أن سبب الحكم قد يكون سببًا لضده على وجه (٨).
- ۱۷- باب فى الشىء يرد فيوجب له القياس حكمًا ويجوز أن يأتى السماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجليّة حاله (٩).
- ۱۸- باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن لا على ما يبعد ويقبع . (۱۰)
- ۱۹- باب القول على فوائت الكتاب (۱۱) لسيبويه : وفيه ذكر ابن جنى أبنية الأسماء التي أخل بذكرها سيبويه .

<sup>. 180 . 149/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) Y\OAY, F.T.

<sup>. 00 (88/7 (4)</sup> 

<sup>.</sup> A . 0 /T (0)

<sup>(</sup>r) T/A, VI.

<sup>.</sup> Y . 11/ (V)

<sup>. 07 (01/</sup>T (A)

<sup>..</sup> ٦٧ ، ٦٦ /٢ (4)

<sup>.</sup> V. 17V/T (1.).

<sup>.</sup> ۲۱۸ ، ۱۸٥ /٣ (١١)

ثانيًا : قضايا صرفية مبثوثة في الكتاب : وهي :

أولاً – الزيادة :

١ - زيادة الهمزة وسطًا (١) .

۲ - الزيادة لمعنى <sup>(۲)</sup> .

٣ - الزيادة في ( قَلَنْسُوةً ) و ( قَرْنُوةً ) ونحوهما (٣) .

٤ - زيادة التاء في (تجْفاف) (٤) .

٥ - الزيادة في آخر بنات الأربعة وآخر بنات الخمسة (٥) .

٦ - رأى الخليل بن أحمد وأبي عثمان المازني في ميم ( دُلامص ) ونحوها (٦) .

٧ - زيادة اللام في (عَنْسل ) عند ابن حبيب (٧) .

 $\Lambda$  - زيادة (أل) في الذي والتي  $\Lambda$ 

٩ - اللام في ( الآن ) زائدة (٩) .

ثانيا - النسب:

١ - إجراء فَعُولةً مجرى فعيلة في النسب (١٠) .

<sup>. 187/1 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ۲۲٤/١ (٢)

<sup>.</sup> YYY/\ (T)

<sup>. 171/1 (8)</sup> 

<sup>.</sup> ٣٢٠/١ (٥)

<sup>. 01/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>v) ۲/ ۶۹ والعنسل : الناقة السريعة .

<sup>.</sup> OA/T (A)

<sup>.</sup> OA/T (9)

<sup>. 110/1(1.)</sup> 

- ٢ النسب في شَنُوءَة (١) .
- ٣ النسب في الممدود <sup>(٢)</sup>.
- ٤ النسبة إلى بنت وأخت (٣) .
  - ٥ النسب إلى مُحيّاً (٤) .
    - ٦ النسب إلى تُحيَّة (٥) .
- V 1 النسب إلى مائة في . قول سيبويه ويونس (٦) .
  - ٨ النسب إلى فَعْلة وفعْله عند يونس (٧) .
    - ٩ النسب إلى مُثنى (٨) .
    - ١٠- النسب إلى شقاوة ، وعَدُوَّه (٩) .
  - ١١ تغييرات النسب القياسية وغير القياسية (١٠).
    - النسب إلى راية وآية (١١) .
    - ١٣- النسب إلى البصري والكوفي (١٢).
      - . 110/1 (1)
        - . 117/1 (1)
      - . 1 1 / 1 (٣)
        - . 41/Y (8)
        - A = / = / = \
        - . 97/7 (0)
      - (1) 1/1.1.
      - (Y) Y\F-1. (A) Y\YYY
      - . ٣٤٦/٢ (٩)
      - . 277/7 (1.)
        - . 14/ (11)
        - . 77/7 (11)

- ١٤- النسب إلى كرسيّ (١).
  - ثالثًا: التصغير:
- ١ ضعف تحقير الترخيم (٢) .
- ٢ تحقير ( سيد ) بكسر السين وسكون الياء (٣) .
  - ۳ تحقیر : قائم وبائع <sup>(٤)</sup> .
  - ٤ حمل التحقير على التكبير (٥)
    - ٥ تحقير أَحْوَىَ (١) .
- ٦ مذهب يونس في رد المحذوف في التحقير (٧) .
  - ٧ تحقير الندد (٨).
  - ٨ تصغير رجل على رُويْجل . (٩) .
  - ٩ تصغير جَدُولَ وعَجُورَ وأَسُودَ (١٠) .
    - رابعًا جمع التكسير:
    - ١ جمع هراؤة وعلاوة (١١) .
      - . 77/7 (1)
      - . YYA/1 (Y)
      - . YO1/1 (T)
      - . 404/1 (5)
      - . 408/1 (0)
      - (r) m/ · r , rv .
        - . VI/T (V)
        - (A) T/ TII.
          - . 119/7 (9) . 8 / (1.)
        - $. Y \cdot 4/1 (11)$

- ٢ جمع إتاوة على الأتاوى شذوذًا (١)
- ٣ جمع السماء على السمائي شذوذًا (٢) .
  - ٤ دياميس في جمع ديماس (٣) .
    - ٥ جمع تَعْزِية وتَعْزُوهُ (٤) .

## آراء ابن جني في الكتاب:

حمل كتاب ( الخسطائص ) كثيراً من الآراء الصرفية التى نقلها ابن جنى عن كثير من العلماء الذين أخذ عنهم مباشرة مثل أبى على الفارسى وابن مقسم وغيرهما ، أو نقل عن كتبهم وبحوثهم ، ومن هؤلاء مثلاً : أبو بكر ابن السراج وأبو الحسن الأخفش ، وأبو إسحاق الزجاج وغيرهم .

أما آراء ابن جنى الصرفية الخاصة في هذا الكتاب فهي أيضًا كثيرة ومبثوثة في ثايا الكتاب ، وهذه أمثلة لها :

ا حال ابن جنى عن همزة (وراء): "ومن البدل الجارى مجرى الزائد عندى لا عند أبى على (الفارسى) همزة (وراء) ويجب أن تكون مبدلة من حرف علة لقولهم: تواريت عنك، إلا أن اللام لما أبدلت همزة أشبهت الزائدة التى فى (ضَهَيَّة) (٥)، فكما أنك لو حقرت (ضَهَيَّة) لقلت: (ضُهَيَّة) فأقررت الهمزة، فكذلك قالوا فى تحقير (وراء): (ورُريَّة). ويؤكد ذلك قول بعضهم فيها: (ورريَّة) كما قالوا فى (صَلَاءَة): (صُلَيّة)، فهذا ما أراه أنا واعتقده فى (وراء) هذه "(١).

<sup>(</sup>١) نفس الجزء والصفحة .

<sup>. 111/1 (1)</sup> 

<sup>. 1777/1 (7)</sup> 

<sup>· . \. \ \ / \ (£)</sup> 

<sup>(</sup>٥) المرأة التي لا تحيض .

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٣/ ٢٧٨.

ثم أشار ابن جنى إلى رأى شيخه الفارسى فى هذه الهمزة فقال: " وأما أبو على (رحمه الله) فكان يذهب إلى أن لامها فى الأصل همزة ، وأنها من تركيب (ورأ) وأنها ليست من تركيب (وري) . واستدل على ذلك بثبات الهمزة فى التحقير ، على ماذكرنا . وهذا لعمرى وجه من القول إلا أنك تدع معه الظاهر ، والقياس جميعًا . أما الظاهر فلأنها فى معنى تواريت ، وهذه اللام حرف علة ، لا همزة وأن تكون ياء واجب ، لكون الفاء واوا . وأمّا القياس فما قدّمناه من تشبيه البدل بالزائد " (١) .

ف ابن جنی خالف رأی أبی علی عندما وجد وجها من القول وهذا يدل على شخصية ابن جنی

٢ - وعن استحالة الجمع بين الألفين المدتين أورد ابن جنى مايلى: "ومن المستحيل جمعك بين الألفين المدتين نحو ماصار إليه قلب لام (كساء)، ونحوه قبل إبدال الألف همزة، وهو خطاً: (كسا)، أو (قضا) فهذا تتوهمه تقديراً، ولا تلفظ به ألبتة " (٢).

ثم أورد ابن جنى ما قاله أبو إسحاق الزجاج لخصم نازعه فى جواز اجتماع الألفين المدتين - ومد الرجل الألف فى نحو ، هذا وأطأل فقال له أبو إسحاق : "لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألقًا واحدة " (٣) .

ثم بين ابن جنى علة امتناع الجمع بين الألفين المدتين فقال: " وعلة امتناع ذلك عندى أنه قد ثبت أن الألف لا يكون ماقبلها إلا مفتوحًا، فلو التقت ألفان مدتان لانتقضت القضية في ذلك، ألا ترى أن الألف الأولى قبل الثانية ساكنة وإذا كان ما قبل الثانية ساكنًا كان ذلك نَقْضًا في الشرط لا محالة " (3).

٣ - ونقل ابن جني عن أبي بكر بن السراج أنه قال في نحو: (ثَرَّة) و(ثرثارة):

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ۳/۲۷۸ ، ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ۸۸/۱ ، ۸۹ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٣/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ١/ ٨٩ .

" إن الأصل فيها ( ثرارة ) فأبدل من الراء الثانية ثاء ، فقالوا ( ثرثارة ) وكذلك طَردَ هذا الطَّرْد " (١)

قـال ابن جنى مـعلقًا " وهذا وإن كـان عندنا غـلطا لإبدال الحـرف مما ليس من مخرجه ، ولا مقاربًا فى المخرج له ، فإنه شقّ آخر من القول . ولم يدّع أبو بكر فيه تكرير الفـاء ، وإنمّا هى عين أبدلَت إلى لفظ الفاء ، فـأما أن يدّعى أنهـا فاء مكررة فلا " (٢)

### مكانة الكتاب وأهميته:

لقى كتــاب ( الخصائص ) لابن جنى اهتمــام العلماء ، لأنه كتاب جــامع لمباحث علم اللغة ، مع يسر وسهولة فى المنهج فممــا يدل على أهمية الكتاب قول ابن شاكر الكتبى فيه : " وهو كتاب نفيس إلى الغاية فيه لُباب النحو " (٣) .

وقال فيه جرجى زيدان : " كتاب كبير عظيم الفائدة يبحث في أصول النحو على مُذْهَبَ أصول الكلام والفقه ، وهو بحث فلسفى في اللغة ، وأصولها ، واشتقاقها، وأحكامها ، ومصادرها ، وما يجوز القياس فيه " (٤) .

وتما يدل على أهمية ( الخصائص ) قديمًا الاعتماد عليه في التأليف والاقتباس منه وهذه بعض الأمثلة :

۱ - اعتمد السيوطى (ت٩١١هـ) على هذا الكتاب فى تأليف كتابه (الاقتراح فى علم أصول النحو) قال فى مقدمة كتابه : (اعلم أنى قد استمددت فى هذا الكتاب كثيراً من كتاب ( الخصائص ) لابن جنى فإنه وضعه فى هذا المعنى ، وسمّاه أصول النحو \* (٥) .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٢/٥٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٢/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ١١/ ١٥٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ آداب اللغة العربية ٢/ ٦١٢

 <sup>(</sup>٥) الاقتسراح في علم أصول النحو للسيوطي، تحقيق الدكتور أحمد صبحى فرات ص ٢
 والاستمداد : طلب المدد

٢ – النقل من هذا الكتاب: لقد رجع كثير من اللغويين إلى (الخصائص) ونقل منها ، ومن هؤلاء مثلاً: سعيد بن الدَّهَان في ( شرح الُّلمع ) (١) وابن هشام في ( مغنى اللبيب ) (٢) وعبد القادر البغدادي في ( خزانة الأدب) (٣) .

## ١٢ - سرّ صناعة الإعراب:

هكذا ذكره ابن جنى نفسه فى كتابه ( التصريف الملوكى ) بهذا الاسم فقال فى (إبدال الياء) : " قد أبدلت من حروف كثيرة - قد استقصيتها فى كتابى الموسوم بسر صناعة الإعراب ، وإنما نذكر ههنا ما يكثر استعماله " (٤) .

وذكره ابن جنى أيضًا باسم : ( سِرِّ الصناعـة ) في إجـازته العلمـيـة (٥) لأحد الآخذين عنه ، وفي بعض كتبه (٦) .

وقد ذكره حــاجى خليفة باسم : ( سِرِّ الصناعة ، وأســرار البلاغة ) (٧) ، وتبعه آخرون (٨) .

وهذه الإضافة (أسرار البلاغة) لم ترد في كتب ابن جنى التي بين أيدينا ، ولم يشر إليها القدماء في مؤلفاتهم ممن وقفنا على كتبهم .

الكتاب دراسة صوتية لحروف المعجم ، وله ارتباط وصلة بالمنصف ، شرح

<sup>(</sup>٣) شرح لمع ابن جنى المسمى (الغُرة) لسعيد بن المبارك بن الدَّمَّان ، لوحة ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، تحقيق د. مازن المبارك ورفيقه ص٧٩٣٠.

 <sup>(</sup>٣) خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى ، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ٧/٢ ، ٨ ، ٢٣١ .
 وانظر : بغية الأمال في معرفة مستقبل الأفعال لأبي جعفر اللبلي ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١٠٩/١٢ .

<sup>(</sup>٦) التمام فى تفسير أشعار هذيل ، مما أغفله أبو سعيد السكرى ص ٤٣، والمحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ٢/ ١٣٥، ١٦٢، والتنبيه فى شرح مشكلات الحماسة ورقة ١٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ٢/ ٩٨٨ .

<sup>(</sup>٨) انظر معجم المؤلفين لعمر كحالة ٦/ ٢٥١، ودائرة المعارف الإسلامية ١/ ٢٤٢.

تصريف المازنى ، لأنه حوى نصوصًا صرفية وقد نبه ابن جنى نفسه إلى هذا فقال وهو يشرح همزة (أوائل) فأما قولهم "أوائل" بالهمز فأصله "أواول" لكن لما اكتنفت الألف واوان " ووليت الآخرة منهما الطرف ، فَضُعفَت ، وكانت الكلمة جمعًا، والجمع مستثقل ، قُلبت الآخرة منهما همزة، وقد أشبعنا القول فى الرد على من خالفنا من البغداديين فى هذا الموضع فى كتابنا فى شرح "التصريف " (١)

وهذا الكتاب كأنه لاحق بذلك ومتصل به لاشتراكهـما واشتباه أجزائهما ، فلذلك تركنا إعادة القول هنا وأحلنا على ذلك الكتاب في عدة مواضع من هذا " (٢) .

أمّا سبب تسمية هذا الكتاب بسر صناعة الإعراب فلم يشر إليه ابن جنى نفسه فى مؤلفاته التى وصلت إلينا ، ولذلك يرى بعض الباحثين أن عنوان الكتاب لا يدلّ على موضوعه يقول الدكتور السيد يعقوب بكر عن (سر صناعة الإعراب) : "هذا العنوان لا يدل على موضوع الكتاب ، فهو فى الواقع دراسة صوتية لحروف المعجم (أو حروف الهجاء) التسعة والعشرين من حيث المخارج والصفات الصوتية ومايعرض لها من عوارض صوتية كالقلب والإبدال .

وقد يتطرق ابن جنى فى بعض الحروف (كالباء والكاف) إلى الحديث عن عملها فى الجملة ، فيخوض فى النحو ، وهذا خارج عن الموضوع الأصلى للكتاب (٣) . وقد اعتمد ابن جنى فى دراسته فى هذا الكتاب على جهود سابقيه كالخليل بن أحمد وسيبويه ولاسيما ما يخص الجوانب الصوتية ، يقول الدكتور خليل يحيى نامى عن (سر صناعة الإعراب) وأن أبا الفتح عثمان ابن جنى . . . جمع الدراسات الصوتية التى نشأت ضئيلة عند الخليل وتلميذه سيبويه وغيرهما من مؤلفى العرب من

<sup>(</sup>۱) يعنى ابن جنى كـتابه المـنصف شرح تصـريف المازنى ، وقـد نبه إلى هذا الدكـتور حـسن هنداوى . انظر : سر صناعة الإعراب ٢/ ٢٠٠ ( في الهامش ) .

<sup>(</sup>۲) سر صناعة الإعراب ۲/ ۲۰۰، (تحقيق د . حسن هنداوى) وعلى هذه الطبعة سأعتمد في دراستي لهذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) نضوص في فقه اللغة العربية للدكتور السيد يعقوب بكر ٣٣/١ ، ٣٤ .

نحويين وقرّاء وفلاسفة وسجّلها في كتابه المعروف باسم: (سر صناعة الإعراب) بعد أن أضاف إلى تلك الدراسات التي سبقت زيادات من عنده، وتفسيرات جليلة واضحة لكثير من المشكلات الصوتية: "(١).

ووصفه الدكتور عبد الغفار حامد هلال بأنه " فخر لابن جنى فقد ضمنه البحوث الصوتية القيمة التي لا يزال الباحثون يغترفون من مناهلها " (٢) .

### الموضوعات الصرفية في الكتاب:

عالج ابن جني في ( سر صناعة الإعراب ) الموضوعات الصرفية التالية :

### أولاً - حروف الزيادة ومواضعها:

\* حروف الزيادة عشرة : ١ : ٢٢ ، ٢ . ٨١١ .

١ - الهمزة: مواضع زيادتها: ١ : ١٠٧.

زيادة الهمزة غير أول : ١٠٨ . ١٠٨ .

زيادة همزة الوصل : ١ : ١١١ .

۲ - التاء: مواضع زیادتها: ۱ : ۱۵۷ .

٣ - السين : مواضع زيادتها : ١ : ١٩٧.

٤ - اللام: تزاد على ضربين: ١: ٣٢١.

- زيادة اللام في الآن: ١: ٣٥٠.

- الألف واللام في ( الذي ) و ( التي ) .

وبابهما زائدتان : ١ : ٣٥٣ .

- اللام في اللآت والُعزيُّ 1 . ٣٥٩

<sup>(</sup>٣) دراسات في اللغة العربية للدكتور خليل يحيى نامي ص٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جنى اللغوى للدكتور عبد الغفار حامد هلال ص ١٧٤ .

- زيادة اللام في : الخمسة العشر درهمًا ١ ٣٦٥ .
  - ٥ الميم: زيادتها: ١: ٤٢٦.
  - زيادتها أولاً : ١ : ٤٢٦ .
  - زيادتها حَشُواً : ١ : ٤٢٨ .
    - زيادتها آخرا: ١ : ٤٢٩ .
  - الميم من خواص زيادة الأسماء : ١ : ٤٣٢ .
- لا تُزاد الميم في الأفعال إلاّ شادًا ١ : ٤٣٣ ، ٤٣٣ .
  - **٦ النون** : زيادتها ٢ : ٤٤٤ .
  - زیادتها أولاً ۲ : ٤٤٤ .
  - زیادتها ثانیة ۲ : ۵٤٥ .
    - ٧ الهاء : زيادتها ٢ : ٥٦٣ .
- المبرد أخرج الهاء من حروف الزيادة ١ : ٦٢ ، ٢ : ٥٦٣ .
  - ردّ ابن جني على المبرّد ٢ : ٥٦٣ .
    - ٨ الواو : مواضع زيادتها ٢ : ٥٩٤ .
  - علة عدم زيادة الواو أولاً ٢ : ٥٩٥ .
  - ٩ الألف الساكنة : مواضع زيادتها ٢ : ٦٨٧ .
    - ١٠- الياء : مواضع زيادتها : ٢ ٧٦٧ .
      - ثانيًا : البدل وحروفه :
    - حروفه أحد عشر حرفًا ١ : ٦٢ .
- يعنى ابن جني بالبَدَل هنا : البَدَل في غير إدغام ١ : ٦٣ .
  - ١ الهمزة: إيدالها ١ : ٧٧ .

- إبدالها من الألف ١ : ٧٢ .
- إبدالها من الياء والواو ١ : ٩٢ .
  - إبدالها من الهاء ١ : ١٠٠ .

### ٢ - التاء:

- إبدالها من الواو ١ ١٤٥ .
- إبدالها من الياء ١ : ١٥٢ .
- إبدالها من السين ١ : ١٥٥ .
- إبدالها من الصاد ١ : ١٥٦ .
- إبدالها من الطاء ١ : ١٥٧ .

### ٣ - الجيم:

- إبدالها من الياء ١ : ١٧٥ .
- ٤ الدال :
- إبدالها من تاء افتعَلَ ١ : ١٨٥ .

## ٥ – الطاء :

- إبدالها من تاء افْتَعَلَ وتاء فَعَلْتُ ١ : ٢١٧ .

### ٦ - الميم :

- إبدالها من الواو ٢ : ٤١٣ .
- إبدالها من النون ١ : ٤٢١
- إبدالها من اللام ١ : ٤٢٣ .

### ٧ - النون :

- إبدالها من الهمزة ٢ : ٤٣٥ .

#### ١ - الهاء :

- إبدالها من الهمزة ٢ : ٥٥١ .
  - إبدالها من الألف ٢: ٥٥٥
  - إبدالها من الياء ٢ : ٥٥٦ .
  - إبدالها من الواو ٢: ٥٦٠ .
  - إبدالها من التاء ٢ : ٥٦٢ .

### ٩ - الواو:

- إبدالها من الهمزة ٢ : ٥٧٣ .
- إبدالها من الآلف ٢ : ٥٧٦ .
  - إبدالها من الياء ٢ : ٥٨٤ .

### ١٠- الألف الساكنة:

- إبدالها من الهمزة ٢ : ٦٦٤ .
- إيدالها من الياء والواو ٢ : ٦٦٧ .
- إبدالها من النون الساكنة ٢ : ٦٧٥ .

### ١١- الياء:

- ابدالها من الألف ۲: ۷۳۱.
  - إبدالها من الواو ٢ : ٧٣٢ .
- إبدالها من الهمزة ٢ : ٧٣٨ .
- إبدالها من السين ٢ : ٧٤١ .
- إبدالها من النون ٢ : ٧٥٧ .
- إبدالها من اللام ٢ : ٧٥٨ .

### ثالثًا - القلب والإعلال:

- أصل القلب في الحروف إنما يكون فيما تقارب منها ١ ١٨٠ .
  - الأحرف التي اعتلت فيها العين واللام ٢ : ٧٩٠ .
  - ماء: الفه منقلبة عن واو ، وهمزته منقلبة عن هاء لقولهم :

أمواه ومُوَيَّه ٢ : ٧٩٠ .

## رابعًا - الحَذْف :

- ١ حذف التاء عينًا في ( سَهِ ) وأصلها ( سَنَّهُ ۖ ) ١ : ١٧٠ .
  - ٢ حذفت الحاء لاماً في (حِرِ ) وأصله : حِرْح ١ : ١٨٢ .
  - ٣ حذفت الفاء قالوا : أَفْ ، خفيفة الفاء ، وأصلها : ( أَفْ )

مشددة ۱ : ۲۷۲ .

- ٤ النون حذفت من الأسماء عينًا في قولهم : "مُذْ" وأصلها : (مُنذُ ٢ : ٤٧٥ وحذفت أيضًا لامًا في ( دَدَن ) فقالوا : دَدُ وهو اللهو واللعب ٢ : ٥٤٧ .
  - ٥ حذفت الواو فاء نحو : ( يَعدُ ) و ( عدة ) ٢ : ٦٥٠ .
- ٦ حذفت الواو عينًا في حرف واحد وهو : (حَبُ ) في زجر الإبل ، (سَفُ )
   في معنى : سَوف ٢ : ٦٥٠ .
- ٧ حذفت الواو لامًا في : ( أخ ) و ( أب ) ، و ( غد ) ، و ( هَنٍ ) ، و (كُرة) و ( لُغة ) ٢ : ٦٥٠ .

### خامسًا - التصغير:

- تحقيــر ما كان من المؤنث على أربعة أجــرف نحو : عَقْربَ : عُقَيْرب ، وعناق : عُنْيقً ، وسعاد سُعَىّ د ٢ : ٦١٥
  - تحقير الأسماء الموصولة ٢ ٢٦٩ .

- قال أبو إسحاق الزجاج في تصغير " ثُبة الحوض - وهني وسطه - ثُويَّة الحوض - الله عند الزجاج في تصغير " ثُبة الحوض - وهني وسطه - ثُويَّة

### سادساً: جمع التكسير:

- التكسير ضرب من التوهين والتبديل والإشكال يلحق الكلمة ٢ : ٧٠٦
  - معنى الإشكال في التكسير ٢ . ٦٠٧ .
  - ما جاءت منه على أفعال : ۲ : ۲۰۷ .
  - لم يتفق العلماء في مثال الجمع ٢ : ٦٠٨ .
  - أساطير : واحدها : أسطورة . وقال آخرون : إسطارة .
    - وهناك أقوال أخرى ٢ : ٦١٠ .
- قالوا في تكسير: الفُلك: الفُلك، فكسروا (فُعل) على: فُعل: 117.
  - جمع التكسير لا توجد فيه صيغة الواحد ٢ : ٦٩٧ .

# سابعًا - جمع المؤنث:

- كل مؤنث بالهاء لك أن تجمعه بالتاء نحو: ثَمَرة وثمرات ، وسَفَرْجُلةَ وسُفَرْجُلات ٢ : ٦١٢ .
- القياس في كل اسم مؤنث أن يقع فيه الفرق بينه وبين المذكر بالتاء نحو ( قائم ) و ( قائمة ) و ( ظريف ) و ( ظريفة ) ٢ : ٦١٤ .
  - جمعهم المؤنث بالواو والنون إنَّما هو تعويض منهم لما حذف منه .
- قالوا في جمع ( سَنَة ) : سِنوُن فكانت الواو عوضًا منها في ( سَنَوات ) ٢ ٣٠٣ ( ملحق بجمع المذكر ) .

# ثامنًا - الإمالة:

- تعریفها ۱: ۸۱۲ ۲ ، ۸۱۲ .
- علَّة وقوع الإمالة في الكلام ٢ : ٨١٦ .
  - الإمالة في الحروف ٢ : ٧٩٤ .

# تاسمًا - الإدغام:

- إدغام النون بِغُنَّه ١ : ٥٦ .
- الضاد واحدة من خمسة أحرف يُدغم فيهن ما يقاربهن ولا يدغمن هن فيما قاربهن ، وهي الراء والشين والضاد والفاء والميم ١ : ٢١٤ .
  - إدغام الضاد في الطاء في بعض اللغات ١ : ٢١٤.

\* \* \* \*

### شخصية ابن جنى في الكتاب:

لابن جنى شخصية بارزة فى كتابه هذا ( سر صناعة الإعراب ) فقد أتى بكثير من آراء الباحثين الصرفية ، وكان يتدخل أحيانًا فى بعض هذه الآراء ويناقشها ويرد عليها، وهذه بعض الأمثلة لآرائه الصرفية :

١ - نقل ابن جنى عن بعض اللغويين ولم يسمهم أنهم قالوا في ( غائض) من
 قول الشاعر :

# إلى الله أشكو من خليل أوده

# ثلاث خصال كلهًا لى عائض

" . . أراد ( غائظ ) فأبدل الظاء ضاداً " قال ابن جنى معلقًا : " ويجوز عندى أن يكون ( غائض ) غير بدل ، ولكنه من ( غاضه ) أى نقصه ، فيكون معناه : أنه ينقصنى ويَتَهضّمنُى " (١)

٢ - وذكر ابن جنى أنه قيل في قول الشاعر:

# لا تَفْخَرُنَّ فإنَّ الله أنزلكم

# يا خُزْرَ تَغْلبَ دارالذُّلُّ والعار

" أنه أراد بالخُزْر : الخنازير لأن كل خنزير عندهم أخُزْرَ " (٢) .

قال ابن جني : " وأنكر ذلك أحمد بن يحيي ( ثعلب )

فقــال : ( خُزْر ) جماعــة خنزير على حذف الزوائد ، ظنّ الــنون زائدة ، وإنّما هي ههنا أصْل • (٣) .

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ٢١٥/١ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ۲/٤٤٦ : الخزر كما شرحها د . حسن هنداوى تعنى : ضيق العين وصغرها، انظر هامش هذه الصفحة .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٤٤٦/٢ ، والصَّبأ ريح الشمال .

٣ - وأورد ابن جنى عن ابن السكيت أنه ذكر : أنه يُقال للصبا ( هَيْر وهِيْر )
 (وأيْر وإِيْر) وذكر ذلك في باب الإبدال ، ولم يقل أيهما الأصل وأيهما الفرع .

قال ابن جنى معلقًا: " والقول في ذلك عندى أن يُقضي بكونهما أصلين غير مبدل أحدهما من الآخر حتى تقوم الدلالة على القلب " (١).

•

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٢/٥٣٥ .

## 14 - شرح الجمل (١)

لم يشر إليه ابن جنى فى إجازته ، ولا فى كتبه التى بين أيدينا . وقد انفرد ياسين العُلَيْمى ( ت ١٠٦١هـ ) بذكره ونقل منه نصين : أحدهما صرفى ، والثانى لغوى .

أما النص الصرفى فقد جاء فى باب النسب ، ففى قبول خالد الأزهرى أن عين (شاة) معتلة ، وأن أصلها (شُوهة) بسكون الواو كصفحة ، ثم لما لقيت الواو الهاء لزم انفتاحها فانقلبت ألفًا وحذفت لامها وهى الهاء ، وعوض منها الفاء " (٢) .

قال یاسین العلیمی تعلیقاً علی قول الأزهری ( لزم انفتاحها ) الم یبین وجهه ، ولا رأیته فی کلام أحد ، وهو کلام مُشکل والذی فی ( شَرح الجُمَل ) لابن جنی : فاما ( شاة ) فوزنها ( فَعْلَه ) ، وکلمت بعض الشیوخ من أصحابنا بمدینة ( السلام ) فی العین منها ، هل هی ساکنة أو متحرکة فادعی أنها متحرکة فسألته عن الدلالة علی ذلك فقال : انقلابها ألقًا ، لأنها لو کانت ساکنة لوجب إثباتها کما ثبت ت فی ( حَوْض ) ، و ( ثَوْب ) ، فقلت : نحن مجمعون علی أن یکون العین هو الأصل وأن الحرکة زیادة فلا تثبت إلا بدلیل . . . " (٣) .

ومما يؤكد أن هذا النقل عن ابن جنى أسلوبه الذى اتصف به وإشارته إلى مذهبه النحوى وهو مذهب البصريين بقوله: " أصحابنا " .

## ١٤ - عقود اللمع: (١)

وهو مختصر ، حوى بعض الموضوعات الصرفية ، وأكثره في النحو لم يشر إليه

<sup>(</sup>١) من آثاره المفقودة .

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ٢/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) حاشية ياسين العليمى على شرح التصريح على التوضيح ٣٣٣/٢. أما النص اللغبوى الذى نقله العليمى عن شرح الجمل فعرض لمعنى كلمة (جَرِّدَحل) وهو الجمل الغليظ . انظر ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) حققه ونشره الدكتور حسن شاذلي فرهود في مجلة كسلية الآداب بجامعة المسلك سعود ، المجلد الخامس ، ١٩٧٧م ، ص : ١٣٥ ، ١٥٣ .

ابن جنى فى إجازته العلمية ، ولا فى كتبه التى وصلت إلينا ، ولم تشر إليه كتب التراجم الستى بين أيدينا . جاء فى أول الكتاب : "قال أبو الفتح عثمان ابن جنى (رحمه الله) أرفع العلم : النحو ، والنحو : القصد . . . " .

### الموضوعات الصرفية في الكتاب وطريقة عرضها:

لقد عالج ابن جني في ( عقود اللمع ) الأبواب الصرفية التالية :

1 - باب النكرة والمعرفة: وقد خصّ ابن جنى هذ الباب بتعريف النكرة والمعرفة مع ضرب أمثلة محدودة فقال: ( النكرة: ما جاز دخول الألف واللام عليها نحو: رجل وقوس كقولك: الرجل والقوس و ( المعرفة ) ما لا يجوز دخول الألف واللام عليها. نحو: هذا، وأنا، وعمر (١).

٢ - باب التصغیر: وفیه قصر ابن جنی کلامه علی ضرب الأمثلة المُصغَرَّة فقال:
 ( تقول فی فرح: فُریَحُ ، وفی درهم: دُریَهم وفی بستان: بُسیتین، وفی عثمان:
 عُثیمان \* (۲) \*

٣ - باب النسب: وفيه أيضًا قـصر المؤلف كلامه على التمثيل ومن أمثلة هذا الباب: ( تقـول في زيد: زيدى ، وفي عمرو: عمرى ، وإلى طلحة: طلحى وإلى حمراء: حمراوى ) (٣).

# ١٥ - الفتح الوَهْبي على مشكلات المتنبي: (١)

ذكره ابن جنى فى إجازته العلمية باسم " كتابى فى تفسير معانى هذا الديوان (٥) - يعنى ديوان المتنبى ، كذلك أشار إليه ابن النديم بقوله : " كتاب معانى أبيات

<sup>(</sup>١) عقود اللمع ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) حققه الدكتور محسن غياض ، ونشرته وزارة الإعلام العراقية ببغداد سنة ١٩٧٣م .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ١١٠/١٢

المتنبى " (١) .

والفتح الوهبى هذا هو الشرح الصغير لديوان المتنبى وقد وضعه ابن جنى (٢) بعد شرحه الكبير لديوان المتنبى المسمى : ( الفَسْر ) الذى سنتحدث عنه بعد قليل.

# الموضوعات الصرفية في الكتاب:

لقد عالج ابن جنى فى (الفتح الوهبى) بعض المسائل اللغوية والنحوية والصرفية . أما الموضوعات الصرفية التى عالجها ابن جنى فى شرح بعض مشكلات شعر المتنبى فهى كالآتى :

- ١ جمع التكسير: الأرآد: جمع: الرئد (٣): وهو النَّظيـر والمثل: العشار: جمع عُشَراء (٤) وهي الناقة التي أتي عليها من حملها عَشْرة أشهر.
  - صقالية : جمع ( صقلية ) <sup>(٥)</sup> وهي الناقة التي معها ولدها يتلوها .
    - المهارى : جمع ( المهرية ) (٦) .
    - ٢ الحذف : الشَّائل : هي ( الشائلة ) بالهاء : أراد الهاء وحذفها (٧) .
      - ٣ التأنيث : حَمْراء : علامة التأنيث الهمزة وحدها ، لا الألف .

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>۲) الفتح الوهبي ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ٧٣ .

<sup>(</sup>ه) نفسه ص ۷۳ .

<sup>(</sup>٦) ص ٧٩ : والمهارى : الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان حَيَّ من العرب جيد الإبل .

<sup>(</sup>٧) ص ١٠٢ والشائل : الناقة التي لا لبن لها . انظر : تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ١١ .

## ١٦ – الفَسْر : شرح ديوان المتنبى :

أشار إليه ابن جنى فى إجازته العلمية بقوله: "كتابى فى تفسير ديوان المتنبى الكبير وهو ألف ورقة ونيف " (١).

والفَسْر هذا هو الشرح الكبير لديوان المتنبى كما أورد ابن جنى ذلك ، كذلك أشار إليه النديم (٢) بهذا الاسم .

وقال المفضل التنوخي : " وله كتاب ( الفَسْر ) تكلم فيه على شعر المتنبي " (٣).

وقال الصابىء الكاتب عن شرح ابن جنى " فَسَّر شعـر المتنبى تفسـيرًا استقـصاه واستوفاه ، وأورد فيه من النحو واللغة طرفًا كبيرًا ، ولقـب ذلـك (بالفَـسُر) " (٤).

حقق الدكتور صفاء خلوصي هذا الشرح (٥) .

مقدمة الكتاب: لقد أشار ابن جنى في مقدمة كتابه ( الفَسْر ) إلى الأمور التالية :

۱ - أهدى كتابه إلى أحد مواليه الذى لم يذكر اسمه فقال: " سألت ، أدام الله تسديدك ، وأحسن من كان عارفه مزيدك ، أن أصنع لك شعر أبى الطيب أحمد بن الحسين المتنبى ، بغر معانيه ، وإيراد الأشياء فيه ، وإيضاح عويص إعرابه ، وإقامة الشواهد على غريبه ، فرأيت إجابتك لذلك ، لما أوثره من مسرتك ، وأتوخاه من مبرتك " (٦) .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١١٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست للنديم ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للمفضل التنوخي المعرى ص٢٥.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسين الصابيء ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) طبع من هذا الشرح جزءان حتى الآن فيما أعلم . وسأقتصر عليهما في الدراسة . ومعنى (الفسر) في اللغة :

الإبانة وكشف المغطى ، أو كشف المراد من اللفظ المشكل . ( تاج العمروس "فسسر" ١٣/ ٣٢٣ "بتصرف" ) .

<sup>(</sup>٦) الفسر : شرح ديوان المتنبى ١/ ٢٠ .

٢ - الثناء على المتنبى: قال ابن جنى: "حقاً أقول: لقد شاهدته على خلق، قل ما تكامل إلا لعالم موفق. فأما اختراعه للمعانى وتغلغله فيها واستنقاؤه لها قما لا يدفعه إلا ضد، ولايستحسن معاندته إلا ند، وما أحسبنى رأيت أحداً يتناكر فضل هذا الرجل ردحًا من الزمن إلا وشاهدته بعد ذلك قد رجع عنه، وعاد إلى تفضيل "(١).

٣ - ذكر محاسن المتنبى وعيوبه: قال ابن جنى: " إن هذا الشاعر غزير ، طويل النفس ، قوى المنة جزل الكلام ، يذهب إلى المبالغة في المعاني، فهذه فضائله ، وأما عيوبه فنقول أنه كثير الاسترسال ، قليل التفتح ، يأتى كثيراً بأفعال الأعراب ، وبترك وجوهه ، ويستعمل الرذلي من اللغة ، ويدع الفصحى ويدخل الغريب الوحشى في شعره ، ويكرر المعانى معجاورة للأبيات ، ويُغمض المعانى بنقصان العبارة إغماضاً يحوج إلى الشرح الطويل ، وهو عيب فاحش . . . " (٢)

٤ - رأى أبى على الفارسى فى شعر المتنبى: " أورد ابن جنى رأى شيخه أبى على الحسن على المتنبى بعد أن طلب منه ذلك فقال: " لقد ذاكرت به شيخنا أبا على الحسن بن أحمد الفارسى بمدينة السلام ليلاً وقد أجله ، ولو لم يكن ذلك لم يصح فضله "(٣).

ثم أنشد ابن جنى أبا على قصيدة المتنبى الميميّة من حفظه وهو قوله :

واَحَرَّ قلبًاهُ مِمَّن قلب شَيمُ

وَمَنْ بِجُسمي وحالي عِنْدهُ سقَّمُ

ثم قال عن شيخه: " فجعل يستحسنها إلى قوله:

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٢١/١ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ۲/ ۲۲ ، ۲۳ . ولمعسرفة المزيد عن ( الفسر ) راجع كتاب ( العسربية ) ليوهان فك ترجمة د . رمضان عبد التواب ص ۱۸۲ ، ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٣) الفسر : شرح ديوان المتنبى ١/ ٢٥ .

# وشَرَّ مَا قَنَصِتُه رَاحَتِي قَنَــِصٌ شُهْبُ البُزاة سَواءٌ فيه والرَّخَـمُ

ثم أورد ابن جنى رأى الفارسي في أبي الطيب بعد سماعه القصيدة بقوله :

ما رأیت رجلاً فی معناه مثله ۱ (۱) .

قال ابن جنى معلقًا على قول شيخه: " فلو لم يكن له من الفضيلة إلا قول أبى على هذا فيه لكفاه لأن أبا على مع جلالة قدره في العلم ، ونباهة محله واقتدائه بسنة أهل الفضل من قبله لم يكن ليطلق هذا القول عليه إلا وهو مستحق له عنده ، فماذا تعلق به من غض أهل النقص منه ، وهذه حالة في نفس فرد الزمان في علمه، والمجمع على أصالته وحلمه " (٢).

### الموضوعات الصرفية في ( الفَسْر ) :

تناول ابن جنى فى شرحه لشعر المتنبى بعض المشكلات النحوية واللغوية والصرفية والعروضية والدلالية والبلاغية وغيرها وعلى هذا يمكن القول إن الكتاب دراسة تطبيقية لمباحث اللغة وغيرها .

أما الموضوعـات الصرفية التي عـالجها ابن جني في شرحه هذا فـيمكن تقسيـمها حسب الموضوعات التالية :

## ١ - جمع التكسير واسم الجنس:

- اللوائم : جمع لائمة ١ : ٤٠ .
- العَواذل: جمع عاذلَة ١ : ٤٠، ٣١ .
  - أَسْقَام : جمع سُقُم وسَقَم ١ : ٥٥ .
    - الأشواق : جمع شَوْق ١ : ٥٦ .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ١ /٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١ /٢٦ .

- طُلُوح : جمع طَلْح ، ويجوز أن يكون جمع طَلْحَة مثال : بَدْر وبُدُور :
  - . 1V7 1V0 : Y
  - المواهب : جمع مُوْهب ٢ : ١٣٠ .
  - أَنْمَلُ : جمع أَنْمُلَةَ ٢ : ١٣١ . ( اسم جنس ) .
    - ما جاء من الجمع على ( أفعل ) ٢ : ١٣١ .
  - الهجَّان : اسم يقع على الواحد والجمع ٢ : ١٦٥ .
    - تكسير ( فَعال ) على ( فعال ) ٢ : ١٦٥ .
  - الحمالق : جمع حملاق وحملاق ، وقياسه : حُماليق ٢ : ١٦٦ .
    - الغَمَرات : جمع غمرة ٢ : ١٥٧ .
      - الأعيان : جمع عيّن ٢ : ١٥٨ .
    - الأشواط : جمع شوط ٢ : ١٥٦ .

### ٢ - التصغير :

- تصغير ( الذي ) : ( اللّذيّا ) ٢ : ١٠٨ .
  - تصغير ( التي ) : ( اللَّتيَّا ) ٢ : ١٠٨ .
    - تصغير ( ذا ) : ( ذيّا ) ٢ : ١٠٨ .
    - تصغير (تا): (تيّا) ٢: ١٠٨.
- تصغير ( سَوْداء ) : ( سُويْدَاء ) ٢ : ١٢٩ .
  - تصغير ( أَحْراح ) : أُحَيْراح ) ٢ : ٨٩ .

## ٣ - أبنية الفعل:

انْفَعَلَ : يُبنَّى في الأمِر الشائع ممَّا الثلاثي منه متعدٌّ ٢ : ٢٣٨ .

## ٤ - المقصور والممدود :

- القِبَاء : ممدود ، وجمعه أَقْبِيَة ١ : ١١٦ .
  - الفدا : يمدّ ويقصر ١ : ١٢٣ .
- الثَّناء : ممدود ، ويقصر للضرورة ١ : ٢٩٣ .
- الهَيْجَا والدُّهْنا: عند البغداديين يمدان ويقصران ١ : ٢٩٣.
  - الحُدَاء : يمدّ ويُقْصِر ٢ : ١٨١ .

# ١٧ - كتاب القَدّ (١):

لم يذكره ابن جنى ، ولم يشر إليه فى مؤلفاته التى بين أيدينا ذكره ياقوت الحموى وبين موضوعه فقال : « كتاب ذى القد فى النحو » (٢) .

وذكر آخرون (٣) أن ابن جنى جمع هذا الكتاب من كلام شيخه أبى على الفارس. أما سبب تسميته ( القد ) فلم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى ذلك .

## نصوص الكتاب الصرفية:

لقد وقفنا على بعض النصوص الصرفية والنحوية (٤) التى نقلت عن كتاب ( القد) في المراجع التي تيـسر لنا الاطلاع عليـها ، وهي نصـوص قليلة لا تعطينا فكرة عن الكتاب ، وعن قيمته العلمية وعن منهج ابن جنى فيه .

أما النصوص الصرفية التي وقفنا عليها فهما نصان في الموضوعين التاليين :

<sup>(</sup>١) من آثاره المفقودة .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٢ / ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : إنباه الرواة للقفطى ٢ / ٣٢٧ وبغية الوعاة للسيوطى ٢ / ١٣٢ وشـرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادي ٢ / ١١٩ وروضات الجنات للخوانساري ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٤) في معرفة نـصوص كتاب ( القد ) النحوية ، انظر : منهج السالك لأبي حيان ص ٢٧٠ ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ٢ / ٢٨٦ ، ٣٧٤ ، والبسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع ٢ / ١٠٠٩ .

## ١ - ألف التأنيث المقصورة:

حُلْكَى ( بالحاء المهملة ) لدُوِّيبة ، قال أبو على الفارسي :

هي مقصورة ، حكاه عنه ابن جني في ( القد ) (١٢) .

# ٢ - اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتل العين:

جاء في ( الممتع في التصريف) لابن عصفور : ( قال أبو الفتح في (القد ) له : سألني أبو على عن تخفيف ( سوء ) فقلت : أما على قول أبي الحسن - يعنى الأخفش - فأقول : ( رأيت مَسُواً لأنها عنده واو ( مفعول ) ، وأما على مذهب سيبويه فأقول ( رأيت مَسُواً ) بتحريك الواو لأنها عنده العين . فقال لي أبو على : كذلك هو (٢) .

# ١٨ - اللَّمَع في العربية (٣) :

أشار إليه ابن جنى في إجازته العلمية ، وقال : ( كتابي ( اللَّمَع في العربية ) وإن كان لطيفا » (٤) .

وذكره المفضل بن محمد التنوخى بقوله : ﴿ وَمَنْ كُتُبُهُ الصَّغَارُ اللُّمُعَ ﴾ (٥) . وقال عنه ابن قاضى شهبة : ﴿ كتاب اللمع وقد شرحه غير واحد ﴾ (٦) اشتمل هذا

<sup>(</sup>۱) شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهرى ٢ / ٢٨٩ وفي لسان العرب ( حلك ) ١٢ / ٢٩٧ : ١ الحُلُكَى على ( فُعْلَى ) : دويبّة شبيهة بالعظاءة » .

<sup>(</sup>٢) الممتع في التصريف ٢ / ٤٦٠ ، وانظر : التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان ( نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة الأسكوريال بأسبانيا ) الجزء العاشر ورقة ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) اعتمدت في دراستي لهذا الكتاب على طبعة دار الكتب الثقافية بالكويت (دون تاريخ) تحقيق فائز فارس. ومن طبعات الكتاب التي أفدت منها في بحثى هذا طبعة نشرتها مكتبة عالم الكتب بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م بتحقيق د. حسين محمد شزف وطبعة مطبعة العاني ببغداد سنة ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٧ م بتحقيق حامد المؤمن.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١٢ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ العلماء النحويين ص ٢٤ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) طبقات النحاة واللغويين ص ٣٩٨ .

الكتاب على بعض الموضوعات الصرفية إلى جانب أبواب النحو ، وقد جاءت بعض الموضوعات الصرفية في هذا الكتاب بين النحو والصرف .

يقول الدكتور حسين شرف: « وابن جنى فى جمعه بين النحو والتصريف فى كتاب ، إنما ينهج نهج من سبقه من النحاة الذين ألفوا من قبله ، وجمعوا بين النحو والصرف » (١).

ويقول باحث آخر عن اللمع : « مادة الكتاب موجزة ، ثلثاها في دراسة النحو ، والثلث الأخير في دراسة الصرف » (٢) .

### الموضوعات الصرفية:

يمكن تقسيم الموضوعات الصرفية التي عالجها ابن جنى في كتاب (اللمع) إلى قسمين :

## أولا: أبواب أفرادها للصرف وهي:

۱ - باب الجمع: وفيه ذكر ابن جنى أبنية جموع القلة والكثرة - تداخل الجموع - جمع الرباعى وثالثه حرف مد - جمع الملحق بالرباعى جسمع الخماسى - جموع غير
 قياسية (۳) .

٢ - باب النسب وفيه عالج ابن جنى: النسب إلى الاسم الشلاثى - النسب إلى المقصور - النسب إلى المنقوض - النسب إلى ما آخره ياء مشددة - النسب إلى ما قبل آخره ياء - النسب إلى الممدود - النسب إلى ما آخره تاء التأنيث - النسب إلى الجماعة - نسب غير قياسى (٤).

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق ( اللمع ) ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق اللمع للدكتور فائز فارس ص (٤٠٠) .

<sup>(</sup>٣) ص ١٧١ – ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ص ۲۰۳ - ۲۱۰ .

٣ - وفى باب التصغير ذكر ابن جنى ابنية التصغير (فُعينل) و(فُعيعل) و و فُعيعل) و و فُعيعل) و و فُعيعل ) - تصغير المؤنث - تصغير ما فى آخره الف ونون زائدتان - تصغير الثلاثي معتل الوسط - تصغير الرباعي معتل الثالث - تصغير الخماسي - تصغير الثلاثي المؤنث - تصغير المؤنث فوق الثلاثي - تصغير الأسماء المُبهمة - تصغير غير قياسي (١) .

٤ - باب ألفات القطع وألفات الوصل: ذكر فيه ابن جنى. همزة القطع - همزة الوصل في الأفعال الوصل في الأسماء المصادر - همزة الوصل في الأفعال والحروف - حذف همزة الوصل - حركة همزة الوصل (٢)

باب الإمالة: وفيه عالج ابن جنى المباحث التالية: مواضع جواز الإمالة - الإمالة فى الفعل - الإمالة فى الحروف - الإمالة فى بعض الأسماء الموغلة فى شبه الحرف نحو: إذا ، وكذا ، وعلى ، وأيا - إمالة غير قياسية (٣)

ثانيا: قضايا صرفية مبثوثة عالجها ابن جني في أبواب النحو، وهي:

١ - الحذف : حذف تناء التأنيث من الاسم المؤنث في الجمع . تقول في جمع
 ١ مُسلِمة ١ : مُسلِمات ، وفي جمع (قائمة ) : قائمات (١) .

- ومن الحذف : أصل ﴿ ( مُذْ ) · مُنْذ ، فحذفت النون تخفيفا » (٥) ..

٢ - القلب: إذا كان في الاسم المؤنث الف التأنيث المقصورة قلبت في الجمع ياء ،
 تقول في جمع ( سُعُدَى ) : سُعُدَيات ، وفي جمع ( حُباري) ،
 حُباريات (٦) .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۱ - ۲۱۹ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٣٩ - ٢٤٥

<sup>(</sup>٤) ص ۲۱

<sup>(</sup>٥) ص ٧٦

<sup>(</sup>٦) ص ۲۱ والحباري طائر

- ومن القلب إذا كان في الاسم المؤنث الف التأنيث المدوة قلبت في الجمع واوا . تقول : في جمع « صَحْراء » : صَحْراوات ، وفي جمع : خُنْفُساء . خُنْفُساوات (١) .
- ٣ التأنيث : علامة التأنيث : التاء الألف المقصورة والممدوة أوزان ألف التأنيث المقصورة والممدودة (٢) .
- ٤ الإدغام: (حبَّذا): (الأصل فيها: حبب ككرم فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية ) (٣).
  - و الاشتقاق: ( الفعل مشتق من المصدر ) (٤) .
  - ٦ الوقف: يبدل من التنوين ألف بعد الفتحة في الوقف (٥).
    - الوقف على نون التوكيد الخفيفة <sup>(٦)</sup> .
    - ٧ الأسماء المعتلة: المنقوص والمقصور والممدود (٧).
      - ٨- فعلا التعجب: ما أفعلهُ ، وأفعلُ به (٨) .

### الصطلحات الصرفية:

أما المصطلحات الصرفية التي شرحها ابن جني في هذا الكتاب فهي كما يلي:

١ - المنقوص: وهو ١ كل اسم وقع في آخره ياء قبلها كسرة ١ ، نحو : القاضي

<sup>(</sup>١) ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٢ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۵) ص ۱٦ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>۷) ص ۱۶ - ۱۹ .

<sup>(</sup>۸) ص ۱۳۲ – ۱۳۷

- القاضي والداعي (١).
- Y = 1 المقصور : « كل اسم وقعت في آخره ألف مفردة » ، نحو : عصاً ورحَى (Y).
- ٣ الممدود: ﴿ كُلُّ اسم وقعت في آخره همزة قبلها الف نحو: كِساء ورِدَاء (٣).
  - ٤ همزة القطع: ( هي التي ينقطع باللفظ بها، ما قبلها عما بعدها ) (٤).
- همزة الوصل: ( هي التي تثبت في الابتداء ، وتحذف في الوصل ، لأنها إنما جئ بها توصل إلى النطق بالساكن لما لم يمكن الابتداء به ، فإذا اتصل ما بعدها بما قبلها حذفت للاستغناء عنها » (٥) .
- ٦ الإمالة: ( هـو أن تَنْحُو بالألف نحو الكسرة ، فتميل الألف نحو الياء ، لضرب من تجانس الصوت ، وذلك قـولهم في عـالم : ( عالم ) ، وفي سالم : (سالم) ، وفي جـالس : ( جِالـس ) ، وفي رمّى : ( رِمَى ) ، وفي سعّى : (سعى) ) (١) .

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه والمبرد وأبو على الفارسي وغيرهم لكن صاحبنا زاد في ذكر الأمثلة ليسهل معرفة تلك المصطلحات لدى المتعلم المبتدئ

# ١٩ - المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة :

ذكره ابن جنى في إجازته (٧) كما ذكره القفطى في ( إنباه الرواة ) (٨) وابن قالمسى فكره ابن جنى في ( طبقات النحاة واللغويين ) (٩) والبستاني في ( دائـرة المعارف ) (١٠)

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱٦ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٥) ص ۲۲۰ .

ر (٦) ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup>V) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١٢ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٨) إنباه الرواة ٢ / ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٩) طبقات النحاة واللغويين ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>١٠) دائرة المعارف ١ / ٤٣٦ .

وعمر رضا كحالة في ( معجم المؤلفين ) (١) .

أما موضوع الكتاب فقد شرحه ابن جنى بقوله: « هذا تفسير أسماء شعراء الحماسة ، وينبغى أن تعلم أن فى ذلك علما كثيرا وتدربًا نافعا وستراه - بإذن الله - يجب أن يقدم أمام ذلك ذكر أحوال هذه الأسماء الأعلام ، وكيف طريقها ، وعلى كم وجها نجدها ، وإلى كم ضربا قسمتها (٢) .

# الموضوعات الصرفية في المبهج:

عالج ابن جني في كتابه هذا الموضوعات الصرفيه التالية :

# أولاً - الأبنية :

١ - زمَّان : فعلان أو فعَّال (٣) .

٢ - شَيْبان : فَعْلان من شاب يَشِيب ، أو " فيَعْلان " من شاب يشوب (٤) .
 وخفف .

٣ - سُفيان : إنْ أخدته من سفَتَ الربح تَسْفى فهو ( فَعْلان ) و ( فُعْلان )
 و (فعْلان) .

يجوز أن يكون ( سُفيان ) : ( فعْيالا ) من السَّفنَ ولا يجوز ذلك في (سُفْيان) ولا (سَفْيان) لأنه ليس في الكلام (فُعْيال) ولا (فَعْيال) (٥) .

٤ - السَّموَءُلُ : وزنه (فَعَوْلل) (٦) .

٥ - عادياء : ( فاعلاء ) من عَدَوت <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين ٦ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ص ٥ .

<sup>(</sup>۳) ص ۳۵.

<sup>(</sup>٤) ص ٣٨.

<sup>(</sup>ه) ص ۲٦ .

<sup>(</sup>٦) ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الصفحة نفسها .

- ٦ فَعَّال : بابه الصفة وقلمًا يوجد في الأسماء
- ٧ من الأسماء التي جاءت على ( فَعَّال ) في الكتاب (١) لسيبويه
- الكلاَّه والجبان (٢) . قــال ابن جنى : وزادنا أبو على : الفَيَّاد : ذكر البــوم ، ووجدت أنا أيضًا : الجَبَّار ، والحَطَّار : لضرب من الدُّهْن الطيب (٣) .
- ٨ ليس في الكلام ' أفسعل ' فهسو ' فَعَال ' إلا أحرف يسيرة مـثل سواًر ومثله أدرك فهو دَراك ، وأجْبَر جَبًار ، وأقصر عن الشيء فهو قَصًار (٤) .
- ٩ زَيَّابة : اسم مرتجل : وهو (فَعَّالة ) أو ( فَيْعَالة ) أو ( فَوْعَالة ) من لفظ
   الأزيْت وهو النشاط (٥) .
  - ١٠- كُنْلُة : اسم مرتجل وهو : ( فِعْلَة ) (١٠ .
  - ١١- بُولان : اسم مرتجل وهو (فَعُلان) من لفظ البَوْل (٧) .
    - ١٢ نَبْهان : (فَعْلان) من الانتباه أو من النباهة (٨) .
    - ١٣- الصُّعق : ( فعيل ) في معنى ( مفعول ) (٩) .
- ١٤ حَيَّان : ( فَعْلان ) من الحسياة ، ويجوز أن يكون ( فَعْلان ) من حَويَتْ ،
   وأصله على هذا حَويان (١٠) .
  - (١) انظر: الكتاب لسيبويه ٢٥٧/٤.
    - (٢) المبهج ص ٤٨ .
    - (٣) الصفحة نفسها .
    - (٤) ص ٤٩ ، ٥٠ .
      - (٥) ص ٥١ .
        - (٦) ص ٥٢ .
      - (۷) ص ۵۸ . ۱
        - (۸) ص ۵۸ .
  - (٩) ص ٥٩ ، والصعق : الذي أصابته الصاعقة .
    - (١) ص ٧٢

١٥ - حَسَّان ( فَعُلان ) مَن الحُسِّ وليس ( بفَعـــال ) من الحُسْن لأنه ممنوع من الصرف<sup>(١)</sup>

# ثانياً: التصغير:

١ - هُذَيْل : يجوز أن يكون تحقير هُذُلُول على الترخيم (٢) .

٢ - ثميل: تصغير ثَمْل أو ثمَل على الترخيم (٣).

٣ - قُريَعُ : تحقير أقرع (٤)

٤ - زُهُير تحقير أزهر (٥)

٥ - حريث تحقير حارث (٦) . (تحقير الترخيم) .

٦ - الطُّفيَلُ . تصغير طفُّل أو طَفْل (٧) .

٧ - زُبيدُ : تصغير زُبدُ أو زَبْد (٨) .

٨ - أنيف : تصغير أنف ، ويجوز أن يكون تحقير أنف (٩) .

٩ - الحصين : تحقير حصن (١) .

١٠- لا يحقر المصدر إلا بعد التسمية (١١) .

(۲) ص ٤٧

(٣) ص ٤٩ .

(٤) ص ٥١ .

(٥) الصفحة نفسها

(٦) الصفحة نفسها و ص ٦٨

(۷) ص ۳۵

(۸) ص ۲۵

(۹) ص ۸۵ ومن معانى الأنف الروضة التي لم تُرْعَ

(۱) ص ۱۱

(١١) الصفحة نفسها

<sup>(</sup>۱) ص ۷۸ .

١١ - عُقيل : تحقير عَقْل أو عَقَل ، مصدر عَقل ، ويجوز أن يكون تحقير عَقيل تحقير الترخيم (١) .

١٢- عويف تحقير عُوْف وهو الحال (٢) .

١٣ - رُميَضُ : تحقير رمض (٣) .

١٤ - طُهيّة : تصغير طاهية ، والطاهي : الطَبَأَخ (٤) .

١٥- قياس تحقير طاهية : طُورَيْهيةَ ، غير أنه حقّر تحقير الترخيم (٥) .

ثالثًا - النسب:

النسب إلى طُهيّة - أم قبيلة من العرب - : طُهَوَى ، وطُهُوى ، وطُهُوى ، وطَهُوى (٦) . رابعًا - الهمز :

مَنْ همز " رألان " ِفهو ( فَعُلان ) من لفظ ( الرّأل ) (٧٪ .

خامسًا - الإعلال:

حذف النون في بَلْعنَبْر وبَلحارث (٨) ( الإعلال بالحذف ) .

سادساً - الإبدال:

همزة " أُدّ " : بدل من واو : وُدّ (٩) .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ .

<sup>(</sup>۲) ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) ص ٨٢ يقال رمض الرجل إذا أصابه حر الشمس.

<sup>(</sup>٤) ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) ص ٤١ .

<sup>(</sup>V) ص ۲٦ .

<sup>(</sup>٨) ص ٣٣ . العرب يريدون : بني العنبر وبني الحارث ثم يحذفون النون .

<sup>(</sup>٩) ص ٧٩ .

#### سابعًا - القلب:

طَبِيء ( فَيَعْل ) من طاء يطوء إذا ذهب وجاء ، وأصله : " طَيُوىء " : فقلب كسد ومثِّت (١)

# أثر هذا الكتاب في الدراسات الصرفية:

لقد كان لكتاب ( المبهج ) أثر في الدراسات الصرفية ويدل على ذلك تلك النصوص والاقتباسات التي نقلها بعض الباحثين من هذا الكتاب وبثوها في كتبهم ومن الذين نقلوا من هذا الكتاب وذكروه باسم (كتاب الاشتقاق) .

ابن السيّد البطليوسي (ت٥٢١هـ) نقل عن ابن جني في اشتقاق لفظة (طبيء) قال : أو إنما اشتقاق طبيّء من طاء يطيء ، إذا ذهب وجاء . ذكر ذلك ابن جني في (اشتقاق أسماء شعراء الحماسة) (٢) .

٢ - على بن محمد السخاوى (ت٦٤٣هـ) نقل عن ابن جنى فى اشتقاق "زينب" قال : " قال أبو الفتح فى كتابه فى الاشتقاق : زينب : عَلَم مرتجل . قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبى العباس أحمد بن يحيى ، قال : قال فلان: رحم الله عمتى " زَنُبة " ما رأيتها قط تأكل إلا ظنتها تُناول إنسانًا وراءها ، ثم قال : فهذه فعُلة من هذه اللفظ ، وزينب : فَيْعَل منه " (٣) .

ثم علق السخاوى منتقدًا ابن جنى فيما أورده ، فى اشتقاق " زينب " قال: "فما ألم أبو الفتح بالاشتقاق ولا عرفه ولم ير إخلاء كتابه من شيء يقوله ، فقال ما

<sup>(</sup>۱) ص ۵۷ .

<sup>(</sup>٢) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي تحقيق الأستاذ مصطفى السقا ورفيقه، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٢م، القسم الثاني ص ٤٦ وانظر المبهج ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سفر السعادة وسفيسر الإفادة لعلم الدين على بن محمد السخاوى تحقيق محمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م. الجزء الأول ص ١٤٤ وانظر المبهج ص ١٤٤٠

وهذا نقد قاس ، فلعل ابن جنى لم يهدف إلى التوسع في إشتقاق "زينك" فاكتفى بذكر ما أورده وإلا فابن جنى من العلماء العظام ، فقد بسط كثيراً من مباحث الاشتقاق في كتبه ، وفي مقدمتها الاشتقاق الأكبر الذي سماه ابن جنى ، قال عنه آدم متز ) : " ظهرت في القرن الرابع دراسة جدية للاشتقاق اللغوى ، وبقيت عصراً طويلاً ، وكان أستاذ هذه الدراسة ابن جنى الموصلى . . . وهو الذي ينسب إليه ابتداع مبحث جديد في علم اللغة ، وهو المسمى بالاشتقاق الأكبر ، وهو البحث الذي ما يزال يؤتى ثمره إلى اليوم ، والذي يختص بمادة الكلمة دون هيئتها ، ولم يكن لعلماء اللغة من العرب إنتاج أعظم من هذا " (٢) .

٣ - محمد مرتضى الزبيدى (ت ١٢٠٥هـ) نقل عن ابن جنى فى اشتقاق اسم
 " زينب " السابق قال : " وقال أبو الفتح فى كتاب الاشتقاق : زَيْنَب : اسم
 مرتجل... " (٣) ثم أورد النص السابق الذى ذكره السخاوى فى هذا الاسم

٢٠ - الُمحْتَسَب: في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها :

وفيه شرح ابن جنى كتاب الشواذ فى القراءات لأبى بكر أحمد بن موسى ، المعروف بابن مجاهد المتوفى سنة ٣٢٤هـ . قال ابن جنى فى مقدمة الكتاب : على أننا نُنْحى (٤) فيه على كتاب أبى بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (رحمه الله) الذى

<sup>(</sup>١) سفر السعادة للسخاوى ١/٢٩٤ .

<sup>(</sup>۲) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى لآدم متز نقله إلى العربية الدكتور . محمد عبد الهادى أبو ريدة ، نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الكتــاب العربي ببيروت ، طبعة رابعة سنة ۱۳۸۷هــ ، ۱۹۹۷م . ۱ / ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدى الجزء الشالث تحقيق الأستاذ/ عبدالكريم العزباوى ، طبع مطبعة حكومة الكويت - ١٩٦٧م " زنب " ص ٢٦، ٢٧. وانظر : الزبيدى في كتابه تاج العروس للدكتور : هاشم طه شلاش طبع دار الكتاب ببغداد. ط ١ / ١٩٨١م ص ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ننحى : نقبل .

وضعه لذكر الشواذ من القراءة . . . " (١) .

# تاريخ تأليفه:

كتاب ( المُحتَسَب ) وضعه ابن جنى فى آخىر أيامه ، وقال الشريف الرَّضى أحد تلاميذ ابن جنى - " كان شيخنا أبو الفتح النحوى عمل فى آخر عمره كتابًا يشتمل على الاحتجاج بقراءة الشواذ " (٢) .

ومما يؤكد ما ذهب إليه الرضى أن ابن جنى يشير إلى كتابه (الخصائص) (٣) الذي أهداه لبهاء الدولة بن بُويَهُ الذي حكم سنة ٣٧٩هـ (٤) .

فكتاب ( المُحتَسَب ) هذا وضعه ابن جنى بعد هذا التاريخ كما يمكن القول أن ابن جنى حينما وضع إجازت العلمية التي حوت كثيرًا من مؤلفاته لم يكن هذا الكتاب (المحتسب) من بين تلك الكتب ، وهذه الإجازة كتبها ابن جنى لأحد الآخذين عنه سنة ٣٨٤هـ .

تعرض ابن جنى فى مقدمة الكتاب للقراءة الشاذة التى يرغب شرحها فى كتابه هذا بقوله: " . . . كتابنا هذا ليس موضوعًا على جميع كافة القراءات الشاذة عن قراءة السبعة ، وإنما الغرض منه إبانة ما لطفت صفته ، وأغربت طريقته " (٥) .

# الموضوعات الصرفية في ( المحتسب ) وطريقة عرضها :

لقد أفرد ابن جنى كتابه هذا للقراءات الشاذة وبيان ما فيها من مسكلات صرفية ونحوية ودلالية وبلاغية ولهذا يمكن القول أن الكتاب " معرض حافل يزخر بكثير منالشواهد والتوجيهات ، وألوان من الآراء والبحوث اللغوية والصوتية التي تدل على الغزارة والتمكن وعلى شمول الإحاطة ، ودقة الملاحظة وبراعة القياس وصحة

<sup>(</sup>١) المحتسب ١/ ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) حقائق التأويل للشريف الرضى ٥/ ٣٣١ وانظر : مقدمة تحقيق المحتسب ١٢/١ . .

<sup>(</sup>٣) المحتسب ١/ ٨٧ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٧/ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) المحتسب ١/٣٥ ومعنى أغربت : جُعلَتُ غريبة .

#### الاستنباط \* (١).

أما الموضوعات الصرفية في الكتاب - وهي موضع اهتمامنا - فقد ألقينا عليها الضوء ودرسناها دراسة فنية لغوية ورتبناها حسب موضوعاتها بعد أن كانت مبثوثة في ثنايا الكتاب فكانت كالتالي :

# أولاً - الاشتقاق:

- ۱ رأى في اشتقاق ( إيّاك ) ۱ : ٤٠ .
- ٢ القول في اشتقاق الإنجيل والتوراة ١ : ١٥٢ .
  - ٣ اشتقاق الصَّلاة : ١ : ١٨٧ ، ٢ : ٨٤ .
    - ٤ اشتقاق ( مَثُونةَ ) ١ : ٢١٤ .
    - ٥ اشتقاق النَّفاسة : ١ : ٣٠٦ .
    - ٦ أَجُدُل مشتق من الجدل : ١ : ٣٢١ .
- ٧ بين ( ضَفَنَ ) و ( ضَيْفَنَ ) في الاشتقاق ١ : ٣٢٩ .
  - ٨ الاستفتاح : اشتقاقه ١ : ٣٥٩ ٣٦٠ .
    - ٩ أصل اشتقاق ( عفرية ) ٢ : ١٤١ .
  - ١٠ اشتقاق السَّأة مِن سئةَ القوس : ٢ : ١٨٧ .
- ١١ اشتقاق ( أَيَانًا ) من لفظ ( أَى ) لا من لفظ ( أَيْنَ ) لأمرين : ٢ : ٢٨٨ .
- ١٢ اشتقاق ( فعال ) من ( افعل ) مثل : ( أجبر فهو جسبار ، وأدرك فهو دراك ،
  - وأقصر عن الشيء فهو قصار : ٢ : ٣٤٩ .
    - ١٣ أمثلة الاشتقاق من الحروف ٢ : ٣٤٩ .

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق ( المحتسب ) للأستاذ على النجدي ناصف ورفيقاه ١٣/١ (بتصرف يسير).

# ثانيًا: الأبنية:

لقد درس ابن جنى الأبنية في هذا الكتاب وأتى بالأمثلة والشواهد ، فهى دراسة تطبيقية لما ورد في القراءات الشاذة التي وردت في ( المحتسب ) وهذه الأبنية هي :

#### أ- أبنية الأسماء:

- ٢ كثرة وزن ( فَعَلان ) في الأوصاف والمصادر نحو : الوهَجَان والنَّزوانَ والغَليَان
   والغَثيَان ونحوها ١ : ١٣٨ .
  - ٣ مجيء ( أَفَعُلَ ) بمعنى الدخول في الشيء ١ : ١٣٩ .
- ٤ (منفعلُ) في الأسماء لا يكون إلا بالتاء نحو : المقدرة والمقبرة والمشرقة
   والمقنوة: ١ : ١٤٤ .
- ٥ أمثلة من الصفات على ( فَيعْال ) نـحو : الفَيْداق والبيطار ، والديار وغيرها :
   ١ : ١٥١ .
  - ٦ دلالة المفاعلة على المشاركة كالمضاربة والمقاتلة ١ : ١٦٧ .
    - ٧ تخفيف ( فيعل ) على ( فَعْل ) ١ : ١٩٠ .
  - ٨ بعض ما جاء من المصادر على ( فاعلةً ) نحو : العافية والعاقِبةَ ١ : ٢٨٧ .
    - ٩ أمثلة لما جاء على ( فَعَّال ) ١ : ٣٣٣ .
- ١٠ دلالة ( مَفْعَلة ) على الشّياع والكثرة في الجواهر والأحداث كـقولهم : أرض مضبّةً : كثيرة الضبّاب ومحياة ومحواة ومَفْعاة : كثيرة الحيات والأفاعى ٢: ١٣٦ . ( اسم مكان لا مطلقًا) .
  - ١١- طائفة من أوزان الصفات ٢ : ٢٣٠ .
  - ١٢- اختصاص ( فَعَلَّة ) بالأسماء ٢ : ٢٧١ .

- ١٣- الانْجِيل على وزن ( افْعِيل ) شاذ ٢ : ٣١٣ .
  - ١٤- أمثلة من ( فَعُولُ ) في الأسماء ٢ : ٣١٨ .
    - ب أبنية الأفعال:
    - ١ ( فَعَلْتُ ) أَبِلغُ مِن ( أَفعلت ) ١ . ٨١ .
- ٢ مجيء (فَعُلَ) للمبالغة نحو: قَضُو الرجل إذا جاد قضاؤه، وفَقُه : إذا قوى
- فى فقهه ، وشَعرُ : إذا جاد شعره ١ : ١٣٤ . ( إذا كانت محولة من فَعل ) . ٣ دلالة ( فَعَلَ ) على التكثير والتكرير نحو : غَلَّقتُ الأبواب ، وقطّعتُ الحـبال
  - ۱ : ۱۹۶ .
    - ٤ مجيء ( فَعَل ) بمعنى ( فَعَل ) ١ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ .
    - ه وجه دلالة ( فَعَلَ ) على ( فَعَلَ ) هنا ٢ : ٥ .
- ٦ ـ ينقض : يحتمل أن يكون ( يَنْفعل ) من : القَضَّة ، أو ( يَفْعَلَ ) من : نَقَضْت .
   ٣٢ : ٢
  - ٧ يُمَشُّون : وَجِه مجيئه على ( فُعَّل ) ٢ : ١٢٠ .
  - ٨ تَفَاعَلَ أَبِلغ من ( فَعَل ) مثل : تباركت الأرض ٢ : ١٣٤ .
- 9 وزن ( تَفَعْلتَ ) في الأفعال غريب ، قالوا : تَعَفْرَتَ الرجل : إذا صار عفريتًا، أي خبيثًا : ٢ : ١٤١ .
  - ثالثًا: جمع التكسير:
- ١ ما يكسر عليه ( فُعلَ ) ١ : ٤٩ . كالطوبي والكوسي تقول : الطيب والكيس .
  - ۲ تکسیر ریح : أرواح ۱ : ٤٩ .
  - ٣ ردّ حكاية جَمْع ريح على أرياح ١ : ٤٩ .
    - ٤ رُمْزُ جمع رُمْزَةَ ١ : ١٦١ .

- · الكثرة ١ قد يستعمل جمع التصحيح للدلالة على الكثرة ١ ١٨٧ .
- ٢ سكْرى يحتمل أن يكون جمع سكران إلا أنه كُسِر على فَعْلى ١ : ١٨٩ و ٢ :
   ٧٣ ، ٧٢ .
  - ٧ جموع القلة كالجمع بالواو والنون والألف والتاء ١ : ٨٧ او ١٨٨ .
    - ٨ أنُثُ : ينبغى أن يكون جمع أنيث ١ : ١٩٩ ..
- ٩ أَيَامِيَ : قالوا : إنها جمع أيِمٌ ، وأصلها عندهم أيائِم كسيدٌ وسيائد ١ : ٢٠٠
  - ١٠- يرى ابن السراج أن أصل ( فُعُل ) : ( فُعول ) في الجمع ١ : ١٩٩ .
    - ١١- تكسير ( فَعُليَ ) على ( فَعالى ) ١ . ٢٠١ .
      - ۱۲- جَريح وجَرْحيَ ١ : ٢٠١ .
      - ١٣- تكسير قتَيِل على قَتْلَىَ ١ : ٢٠١ .
- ١٤- الطَّيْر : جمع طائر في قول أبي الحسن الأخفش وفي قول صاحب الكتاب
   (سيبويه ) اسم جمع ١ : ٢٥٧ .
  - ١٥- تكسير فعل على فعلان ١ : ٣٥١ .
    - ١٦- أسدَ وأُسُدُ ١ : ٣٦٥ .
    - ١٧- خَشَبَة وخُشْب ١ : ٣٦٥ .
  - ١٨- مجيء الولدَ واحدًا وجمعًا ١ : ٣٦٥ .
  - ١٩ أمثلة لفَعْل الذي كُسّر على فُعُل : سَقَفْ وسُقُفْ ورَهْن ورَهْن ٢ : ٨ .
    - ٢٠- رجَلُ جمع راجل أو اسم جمع ٢ : ٢٢ .
    - ٢١- السمر جمع : سامر ، وقد يكون السامر جمعًا ٢ : ٩٦ .
      - ٢٢- الأعاجم: تكسير أعجمي ٢: ٢٤٨.
    - ٢٣- تكسير ( فَعيل ) على ( فُعلاء ) و ( أَفَعْلاء ) وسببه ٢ : ٢٧٦ .

- ٢٤- بِراءَ : جمع بَرِيء ، وفي تكسيره أربعة أوجه ٢ : ٣١٩ .
  - رابعًا القلب:
- ١ سأل ابن جنى أبا على عن جواز قلب الواو والياء في (حَوَبَ) و (جَيلَ)
   الفًا : ١ : ١٨ .
  - ٢ يقال : الثُّوم والفُوم بمعنى واحد ١ : ٨٨ .
    - ٣ أمثلة مما قُلبتُ فيه الواو ياء ١ : ١٥٨ .
  - ٤ غَيْط : أصله : غَوْط ، قُلبت الواو ياء لِلتخفيف ١ : ١٩٠ .
  - ٥ أثُنُ : أصله وُثُن : انضمت الواو ضمًا لازمًا فقلبت همزة ١ . ١٩٨ .
    - ٦ كلام على قلب الهمزة ياء ١ : ٢٠٠ .
    - ٧ وجه قلب الطاء صادًا دون العكس ١ : ٢٠١ .
    - ٨ قلب اللام ياء مع نظائر لهذا القلب ١ : ٢٨٣ .
      - ٩ شيوع قلب الألف ياء ١ : ٣٣٦ .
        - خامسًا الإبدال:
        - ١ إبدال الألف همزة ١ ؛ ٤٧ .
      - ٢ قلَّة الحفَّل بالإبدال العارض ١ : ١٠٧ .
      - ٣ بعض ما أُبدلت فيه الواو ياء ١ : ١١٨ .
    - ٤ أمثلة مما أبدل فيه أحد المثلين هربًا من التكرار مثل:
  - تَظَنَّيْتُ : تَظَنَنتُ وتَسَرِّيتُ تسررت. وقالوا فـأبدلوا مع تكرير حـرفين اثنين : أمللتُ الكتاب : أمليتُ ١٥٧ : ١٥٧ .
    - ٥ إبدال الألف واو ٢ : ٢٢ .
    - ٦ إبدال الألف ياء تؤيد يونس بن حبيب أن ياء ( لَبَيك ) الف ٢ : ٢٢ .

- ٧ قد تكون فاء ( جَدَفَ ) بدلاً من ثاء ( جَدَثَ ) ٢ : ٦٦ .
- ٨ وجه إبدال السين صادًا في ﴿ وأَصْبُغَ عليكم نُعمتُه ﴾ وأمثلة منه : ٢ : ١٦٨ .
  - ٩ إبدال الواو ألفًا لانفتاح ما قبلها ٢ : ٣٣١ .

#### سادساً - الحذف:

- ١ حذف همزة الاستفهام للتخفيف ١ ٥
- ٢ حذف الحرف ليس بقياس وسببه ١ : ٥١ .
- ٣ أمانيّ : المحذوف في هذا التخفيف هو الياء الأولىَ ١ : ٩٤ .
  - ٤ حذف الهمزة في : جَا : يجي ، وسًا : يَسوُ ١ : ١٩٤ .

## سابعًا - تخفيف الهمز وتحقيقه:

- ١ تخفيف الهمز في (جُبراييل) ، (ميكاييل) ١ : ٩٧ .
- ٢ ( رؤُوف رحيم ) : الهمزة فيه مخففة لا منقلبة ١ : ١١٤ .
  - ٣ هَمزْ ما لا حظّ له في الهمز نحو ( خُطُؤات ) ١ : ١١٧ .
    - ٤ حذف الهمز اعتباطًا ١ : ١٢٠ .
    - ٥ نصوص حُذفت فيها الهمزة ١ : ١٢٠ .
    - VIVI VISAA AS COS OF SIC
    - ٦ جواز تحقيق همزة ( يَؤُوده ) وتخفيفها ١ : ١٣٠ .
      - ٧ تخفيف الهمزة يُضْعف حركتها ١ : ١٤٧ .
      - ٨ كثرة همزات القَطْع في الأسماء ١ : ٢٤٨ .
    - ٩ ( ذُريّة ) بلا همز مأخوذة من ( ذَرّاً ) ١ : ٢٦٧ .
      - ۱۰ رأی فی همز ( مُصائب ) ۲ : ۳۲۰ .
        - ١١- أصالة همزة ( أحد ) ٢ : ٣٤٨ .
          - ١٢ تخفيف همزة ( جُزء ) ٢ : ٤ .

- ١٣- ( لتَرثِن ) : ضَعَفُ الهمزة هنا ووجهه ٢ : ٤٢ .
  - ١٤- كلام عن تخفيف الهمزة ٢ : ١٨٧

# ثامنًا - الإدغام:

- ١ لم كان إدغام الضاد في الظاء مرذولاً ؟ ١ : ١٠٦ .
  - ٢ إدغام اللام في الصاد في حروف ١ : ١٦٥ .
    - ٣ إدغام الثاء في التاء لقربها منها ٢ : ٢٦ .

#### تاسعًا - الإمالة:

- ١ حروف الاستعلاء تمنع الإمالة في الاسم دون الفعل ١ : ٢٠٦ .
  - ٢ التَّخْفيف في الحروف ضرب من الاتساع ٢ : ٣٦ .
  - ٣ وجه إمالة الألف في الفعل مع إنقلابها عن واو ٢ : ١٠٥ .
    - ٢١ المسائل الخاطريات:

# عنوان الكتاب:

ذكره ابن جنى فى إجازته العلمية فقال: "كتاب ما أحضرنيه الخاطر من المسائل المنثورة " (١) وذكره القفطى فى (إنباه الرواة) (٢)، وابن خلكان فى (وفيات الأعيان) (٣) باسم (المسائل الخاطريات).

وجاء في ( فهرست ما رواه عن شيوخه ) (٤) لابن خير الأشبيلي باسم (المسائل الخياطرات) ، وكذلك في كشف الظنون (٥) لحاجي خليفة ، وسماه ابن شاكر

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء لياقوت الحموى ١١/١٢

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة للقفطى ٢/ ٣٣٧ . .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) فهرسة ما رواه عن شيوخه لابن خير الأشبيلي ص ٣١٧ ، ٣١٨

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون لحاجي خليفة ١٩٩١

الكتبى (١) ( كتاب المسائل المنثورة ) وفي الواقع إن هذه التسميات مطابقة لما جاء في إجازة ابن جني ، وتتفق ومضمون الكتاب .

# موضوع الكتاب:

أفصح ابن جنى عن موضوع كتابه فى إجازته فقال: " كتاب ما أحضرنيه الخاطر من المسائل المنثورة مما أمللته أو حصل فى آخر تعاليقى عن نفسى وغير ذلك مما هذه حاله وصورته " (٢).

فالكتاب خطرات بدت لابن جنى من خلال رحلت الطويلة فى القراءة والتحصيل فرغب أن يسجلها ، وتشمل مسائل لغوية ونحوية وصرفية أملاها على تلاميذه ، وفى هذه المسائل يستدرك ابن جنى بعض الأمور التى فاتت فى كتبه ويرغب إضافتها إلى تلك الكتب .

قال ابن جنى فى إحدى مسائله: " مما كان يجب أن يكون فى كتابنا المعروف فى شرح قوافى أبى الحسن رحمه الله ، يجب أن يلحق بها بإذن الله: لو جئت فى قافية بحصين ، وأنت تعنى بها الحصين بن الحسام المرى الشاعر ، وفى الأخرى بأبى الحُصين وأنت تريد به الشعلب لم أر ذلك إيطاء ولو اتفق اللفظان ، وكانا أيضا معرفتين وذلك لاختلاف معنيهما . ألا ترى أن : الحصين " الشاعر مقصود به رجل بعينه ، وأما أبا الحصين فى كنية الثعلب ، فليس تحته حقيقة مسمى وإنما الغرض منه تعريف اللفظ ، فلما كان سمة لفظية ، وتلك سمة معنوية اختلف معنى فجاز اجتماعهما قافيتين " (٣)

<sup>(</sup>١) عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ١٢/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١١١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) الخاطريات ( الجزء المطبوع ) ص ٥٥ .

## المسائل الصرفية في الخاطريات:

أولاً - في القسم المطبوع من الكتاب:

لقد عرض ابن جني هنا لبعض المسائل الصرفية وهي في الموضوعات التالية :

#### ١ - أبنية الأسماء:

- ما جاء من الأسماء على ( فَعاَّل ) مثل : القذَّاف والرَّجَّاف (١) .
- الفَخَّار : أحد الأسماء التي جاءت على ( فَعَّال ) من غير الصفات كالجبَّان والكَلاَّ
   والفَيَّاد والجبَّار والقَطَّار لضرب من الدهن مطيب (٢) .
- (فُعَلَة ) : مضمومة الفاء مفتوحة العين تأتى للفاعل نحو : رجل لُعنَة ، يَلْعَنُ النَّاسَ ، فإذا كان هو الملعون قلت : لُعنة (٣) .

#### ٢ - معانى أبنية الأفعال:

تضعیف العین لتکثیر الفعل ، نحو : قَطَّعَ وكَسَّرَ (٤) .

#### ٣- الإلحاق في الأفعال:

- الإلحاق المطّرد في الأفعال يكون بتكرير لامه ، نحو : " جَلَبُبَ " و "شَمَلّلَ" و " قَعْدَدَ " (٥) .

#### ٤ - الاشتقاق:

من الاشتقاق الأكبر: تراكيب ( ن د ف ) الستة وجميعها على التقليب يؤول إلى معنى الضَّعْف والقلة (٦) .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۶ ، ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٢) ص ٣٣ .

<sup>(</sup>۳) ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ص ١١١ .

<sup>(</sup>٦) ص ۸۰ .

#### ٥ - القلب والإبدال:

- إبدالهم واو ( مَعُونَة ) في التحقير إذا قالوا : ( مُعَيَّنَة ) ثم يقولون في تحقير (عَمُود) عُمَيَّد ، فيقلبون الواو لياء التحقير في الموضعين (١) .
- إذا كانت العين حرف علة ، وأوله همزة حفظت نفسها فى موضعها نحو (قائم) و (قُويئِم) ، وكذلك إن تقدمت نحو : (أَدْوُر) ، و (آدَر) . فإن تأخرت لم تحفظ نفسها نحو : (شائك) و (شاك) ، و (لائث) ، و (لاث) .

#### ٦ - الإعلال:

- اعتلال واو ( جَواَد ) <sup>(٣)</sup> .

#### ٧ - الحذف:

- حذف الياء من ( اشهيباب ) فيقال : اشهباب ، وإثباتها قليل (٤) .

# ٨ - اسم المفعول:

تصحیح اسم المفعول من الفعـل المعتل : تقول : هذا أمر مُحُول عنه ، ومصوور عنه (٥) ، أي من شدته وعظمته .

#### ٩ - التصغير:

قول يونس في تحقير ( قَبائل ) اسْم رجل : قُبَيْل <sup>(١)</sup> بحذف الهمزة .

<sup>(</sup>۱) ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) ص ٩٧ . هذا من باب إذا كانت العين حرف علة وأول هذا الباب القول عن الهمزة .

<sup>(</sup>٣) ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) ص ٤٣

# ١٠- جمع التكسير:

- تكسير رسول على أرسل (١) .
- تكسيرهم زيزاء على زيار (٢) .

# ثانيًا: في القسم المخطوط ( الجزء الثاني من الخاطريات ) (٣):

وفى هذا الجزء من الكتاب عالج ابن جنى بعض الموضوعات النحوية واللغوية والعروضية والصرفية .

# أما الموضوعات الصرفية التي عالجها المؤلف فمنها ما يلي :

#### ١ - التصغير:

- تحقیر نحو جدول وقسور (١) .
- إذا حقرت ( عَدَوى ) اسم رجل ، أو صفة قلت : عُديي ولا بد من ذا (٥) .
  - لا تحقر ( أين ) و ( متى ) و ( كيف ) و ( حيث ) ، ونحوها <sup>(٦)</sup> .
    - إذا حقّرت ( مَلهوَى ) قلبت الواو ياء (٧) .
    - ليس شيء يراد به التصغير إلا فيه ياء التصغير (<sup>(A)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ص ۷۹

<sup>(</sup>۲) ص ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة مكتبة سليم آغا باستانبول بتركيا مع مجموع برقم ١٠٧٧ گولدى منه صورة على ميكروفيلم يبدأ من ورقة ٢٦٦ ، ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ورقة ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ورقة ٢٦٩ وانظر في تصغير ( عَدَوِيّ ) الكتاب لسيبويه ٣/ ٤٧٤ والمسائل البصريات الأبي على الفارسي ، تحقيق د . محمد الشاطر أحمد ٢/ ١٢٨٤ .

<sup>(</sup>٦) ورقة ۲۷۱ .

<sup>(</sup>۷) ورقة ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۸) ورقة ۲۷۱ .

- التحقير موضع يُحافظ فيه على الأصل بدلالة ردّ المحذوف (١) .
  - ٢ الحذف:
- جواز حذف لام بعض الأسماء الثلاثية نحو: دَم ، ويَد ، وغَد (٢) .
  - يجيء في الفعل شيء محذوف ثلاثي ورباعي (٣).
- قالوا: ( هَيْهات ) فحذفوا اللام التي هي ياء في الأصل لأنها في الأصل: (هَنْها) (٤) .
  - ٣- أبنية الأسماء:
  - ما جاء من الأسماء على ( فَعَّال ) : الجَهاَّر والفَياَّد (٥) .
    - ٤ القلب:
    - القلب في (خطايا) على أحد القولين (٦).
  - فصل في قلب لفظ إلى لفظ ، كأن تقلب لفظ : " أُوَيْتُ " إلى "وايت" (٧) .
    - ه الإبدال:
    - فصل في الحرفين المتقاربين يستعملان في موضع واحد (<sup>۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ورقة ٢٧١ .

<sup>(</sup>۲) ورقة ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٣) الورقة نفسها .

<sup>(</sup>٤) الورقة نفسها .

<sup>(</sup>٥) ورقة ٢٩٠ ، والفياد : ذَكَر البوم ، وانظر الجزء المطبوع من الخاطريات ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) ورقة ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٧) ورقة (٢٧٣) ، وانظر في هذا القَلْب : المنصف شرح التـصريف للنمازني ٢٤٩/٢ ، ٢٥٠
 والممتع في التصريف لابن عصفور ٢٧٧/٢ .

<sup>(</sup>۸) ورقة ۲۷۳

# أهم النقول من الخاطريات:

اهتم العلماء بالمسائل الخاطريات فنقل جماعة (١) منهم نصوصاً كثيرة ، وقد صرح جميعهم بذلك ، وسنقتصر هنا على النصوص الصرفية التى نقلها بعض العلماء من الخاطريات ، وفيما يلى ذكر أسماء العلماء وكتبهم التى أوردوا فيها النصوص :

۱ - خالد بن عبد الله الأزهرى (ت ٩٠٥هـ) قال في كتابه (شرح التصريح على التوضيح): "قال أبو النجم الشاعر:

والله انجـــاكَ بكفًى مَسلمت مِنْ بَعْدما وبَعْدما وبَعْدمَا وبَعْدَمَت كانت نُفُوسُ القَوْمِ عند الغَلصَمت وكادت الحُرَّة أَن تُدْعى أمَت

والمراد بقول الشاعر: (بعدمت): بعدما فأبدل، وقد نقل الأزهرى عن ابن جنى تعليله لهذا الإبدال فقال: " ذكر ابن جنى فى الخاطريات أنه أبدل الألف هاء ثم الهاء تاء تشبيها لها بهاء التأنيث فوقف عليها بالتاء، وذكر أنه عَرَضَ ذلك على شيخه " أبى على " فقبله (٢).

وقال خالد الأزهرى أيضاً: " . . وفى الخاطريات لابن جنى قال سيبويه لو سميت رجلاً بضربت ثم حقرته ، لقلت : ضُرَيْبة فوقفت عليه بالهاء لأنه قد انتقل من الفعل إلى الاسم . . . " (٣) .

٢ - وقال السيوطي (ت٩١١هـ) في (الأشباه والنظائر في النحو): "قال ابن جني

<sup>(</sup>۱) لمعرفة النصوص الاخرى التي نقلها بعض الباحثين عن كتاب ( الخاطريات ) انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي ٣٥٤,٣٥٣ . وهمع الهوامع للسيوطي ٤٣/١ ، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي أيضًا ٣/ ٣١١ ، ومعترك الاقران في إعجاز القرآن للسيوطي أيضًا ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح على التوضيح ٣٤٣/٢ ، ٣٤٣ وانظر : الخاطريات ( الجزء المخطوط ) ورقة ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) شرخ التصريح على التوضيح ٣٤٣/٢ .

في ( الخاطريات ) : الإدغام يقوى المعتلّ وهو أيضًا بعينه يُضْعِف الصحيح" <sup>(١)</sup> .

٣ - وفى خزانة الأدب للبغدادى (ت ١٠٩٣ هـ): هَوُلاء: ( بفتح الهاء وسكون الواو ، فخفف هؤلاء بحذف ألف (ها ) وقلبت همزة أولاء واواً . وقال ابن جنى فى ( الخاطريات ): الأصل هؤلاء ، فحذفت الألف ، ثُمَّ شبه هموُل بعضدُ فسكن "، ثم أبدل الهمزة واواً وإن كانت ساكنة بعد فتحة ، تنبيهاً على حركتها الأصلية (٢١) .

هذه بعض النصوص الصرفية التي نقلها العلماء السابقون من ( الخاطريات ):

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر في النحو ٣/ ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ١٥/ ٤٣٨ .



# الباب الثاني

دراساته الصرفية

الفصل الأول: أبنية الأسماء

الفصل الثاني: أبنية الأفعال

الفصل الثالث: أحكام تعم الفعل والاسم

( التصريف المشترك )

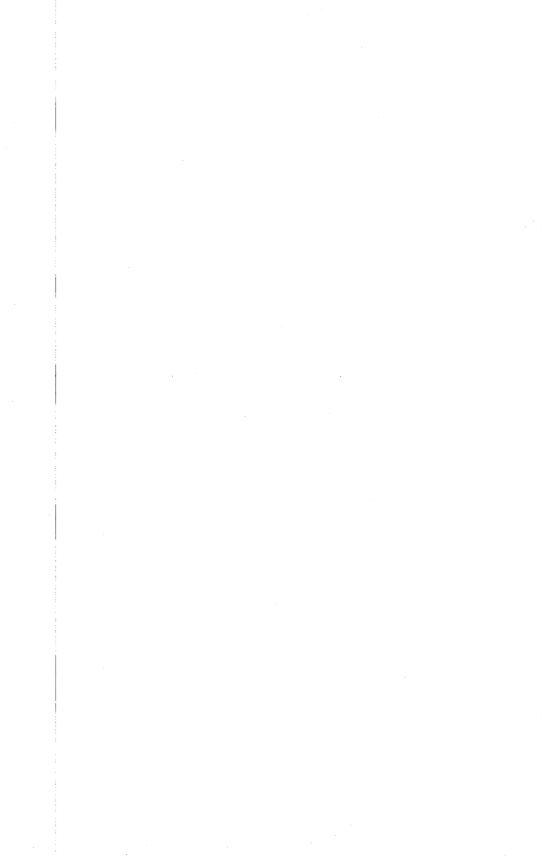

# الفصل الأول أبنية الأسماء

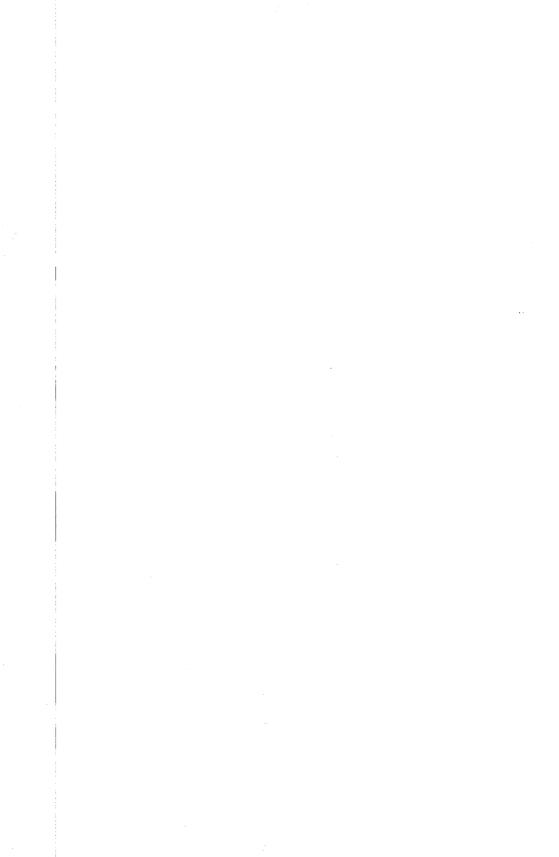

# تعريف الأبنية:

الأبنية: جمع بناء و: « المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها: هيئتها التى يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهي عدد حروفها المرتبة، وحركتها المعينة وسكونها، مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضوعه » (١).

لقد عالج علماء الصرف أبنية الأسماء والأفعال في كتب مفردة لهذا الجانب من البحث الصرُفي أو أدرجت في مباحث كتبهم التي ألفوها .

وأول كتاب وصل إلينا يعالج الأبنية ويحكم البحث فيها هو الكتاب (٢) لسيبويه ومن ثم جاء بعده كثيرون درسوا الأبنية وتوسعوا في مفهومها ووضعوا المباحث والمؤلفات ولكنهم لم يضيفوا إلى ما ذكره سيبويه إلا القليل ويتمثل هذا فيما سموه الاستدراك على ما فات سيبويه من الأبنية ، وهذه الاستدركات في أغلبها إذا بحثت لا تخرج عن أمرين : أما أن تكون تجنيا على سيبويه وتحاملا عليه وأما أن تكون سهوا من المؤلفين ظنا منهم أن سيبويه لم يشر إلى بعض هذه الأبنية في حين أنه قد أشار إليها ولكن في مكان آخر من الكتاب . وعمن عالىج أبنية الأسماء والأفعال قبل ابن جني غير سيبويه ووصلت إلينا كتبهم: أبو عثمان المازني(٣)

<sup>(</sup>١) شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذي ١ / ٢ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ﴿ ٤ / ٢٤٢ ﴾ باب ما بنته العرب من الأسماء والصفات والأفعال . . . وانظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه لخديجة الحديثي .

وعمن عالج الأبنية في كتاب سيبويه قبل ابن جنى أبو عمر الجرمى (ت في حدود سنة ٢٢٥ هـ) ولكن كتبه ضاعت فلم تصل إلينا وقام الدكتور محسن سالم العميرى مشكورا بجمع وتوثيق وترتيب ما شرحه الجرمي من أبنية الكتاب في الكتب المتوافرة والتي حفظت قسطا كبيرا من أبنية الجرمي كما يقول الدكتور العميرى ونشره في دورية بحوث كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة السنة الثالثة العدد الثالث ١٤٠٥ - ١٤٠١ هـ ص ٤٤٧ - ٥٥٥ وقد رجعت إلى هذا البحث في رسالتي هذه وأفدت منه .

<sup>(</sup>٣) التصريف للمازني بشرح ابن جني ١ / ٧ وما بعدها

وأبو العباس المبرد  $^{(1)}$  وابن السراج  $^{(7)}$  وأبو على الفارسي  $^{(7)}$  وغيرهم .

وقد أفاد منهم ابن جني وأشار إلى ذلك في كتبه .

نبدأ كلامنا عن دراسة ابن جنى للأبنية بما كتبه عن (فوائت أبنية سيبويه) فنقول:

لقد تنبه ابن جنى للدراسات التى عالجت أبنية الكتاب لسيبويه فوجد أن أكثر ما استدرك على هذه الأبنية فى حقيقته يمكن النظر فيه ورد أكثره لذلك أفرد لهذه الأبنية بابا سماه (باب: القول على فوائت الكتاب) (٤) وقد عقده فى كتابه (الخصائص) بدأه ابن جنى بقوله: (اعلم أن الأمثلة المأخوذة على صاحبه سنذكرها ونقول فيها ما يدحض عنه ظاهر معرتها لو صحت عليه. ولو لم تكن فيها حيلة تدرأ شناعة إخلاله بها عنه ، لكانت معلاة له لا مزراة عليه ، وشاهدة بفضله ، ونقص المتتبع له بها لا نقصه ، إن كان أوردها مريدا بها حط رتبته ، والغض من فضيلته . وذلك لكلفة هذا الأمر ، وبعد أطرافه ، وايعار أكنافه أن يحاط بها ، أو يشتمل تحجّر عليها » (٥) .

وفيما أورده ابن جني هنا دفاع عن سيبويه وعن عمله في الكتاب .

أما حصر عدد هذه الأبنية فقد سبقنى إليها الأستاذ العزاوى (٦) وذكر أنها ثلاثة وستون بناء ، وقد قمت بمراجعة هذه الأبنية فوجدتها مطابقة لما قال الباحث . وهذه الأبنية جميعها في الأسماء ما عدا بناءين في الأفعال وهما : " يَرْنَأ " قالوا : " يَرْنَأ للله إذا صبخها باليرنأ وهمو الحنّاء وهذا ( يَفْعَلَ ) في الماضي " و " تَعَفْرَت "

<sup>(</sup>١) المقتضب للمبرد ١ / ١٩١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو لابن السراج ٣ / ١٧٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) التكملة لأبي على الفارسي ص ١٥٥ وما بعدها ، و ص ٢١٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر صفحة ٢١ - ٢٢ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٣ / ١٨٥ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره في النحو واللغة تأليف نعمة رحيم العزاوي ص ٢٧٩

قالوا: تَتَعَفُرُت الرجل ١ (١) .

لقد جعل ابن جنى هذه الأبنية أضرباً بدأها بقوله :

« وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا فُحِص عن حالها ، وتؤمَّلت حقّ تأمَّلها فإنها - إلا ما لابال به ، ساقطة عن صاحب الكتاب » .

## أما أضرب هذه الأبنية:

١ - ﴿ فمنها ما ليس قائله فصيحاً عنده ﴾ .

٢ - د ومنها مالم يُسمع إلا في الشعر ، والشعر موضع اضطرار وموقف اعتذار.
 وكثيرا ما يحرّف فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المُثُل عن أوضاع صِيغها ، لأجله ،
 الا ترى قوله : (٢)

\* أبوك ( عطاء ) ألأم الناس كلهم \*

يريد عَطِيَّة .

وقالت امرأة ترثى ابنا لها يقال له ( حازوق ) :

أقلب طرفي في الفوارس لا أرى

حزاقا وعين كالحَجاة من القَطر

وأمثاله كثيرة <sup>(٣)</sup> .

٣ - ومنها ما هو لازم له . وعلى أنا قد قلنا في ذلك ، ودللنا به على أنه من
 مناقب هذا الرجل ومحاسنه : أن يستدرك عليه من هذه اللغة الفائضة السائرة المنتشرة

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣ / ٢١٨ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) هنا صدر بيت للبعيث يهجو الشاعر جريرا وعجزه :

<sup>\*</sup> فقبح من فحل وقبحت من نجل \*

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣ / ١٨٨ .

ما هذا قدره ، وهذه حال محصوله » (١) .

ونحن إذا دقيقنا النظر فيهما أورده ابن جنى فى فوائت هذه الأنية نجده لم يتبع منهجا معينا فى سردها فهو لم يرتبها على حروف الهجاء وإنما أوردها كها جاءت على خاطره . وهذه جملة منها :

قال ابن جنى : ﴿ ذَكَرَ الْأَمْثُلَةَ الْفَائِتَهُ لَلْكَتَابِ وَهِى : تَلَّقَامَةَ ، وَتَلَّعَابَةَ ، فِرِنَاسَ ، فُرَانِس ، تَنُوفَى ، تَرْجُمَان ، شحم أُمْهُج ، مُهُوَّأَن ، عَيَاهِم ، تُرامِز وتُمَاضِر ، يَنابعات ، دِحِنْدِج ، عَفِرِّين ، تَرْعاية ، الصِّنْبَر ، زَيْتُون ، مَيْسُون . . . ﴾ (٢) هذا وقد أكمل عدتها ثلاثة وستين بناء كما ذكرنا .

وبعد أن ذكر ابن جني هذه الأبنية وقف عند كل بناء وفصل القول فيه .

وعند دراستنا لأبنيـة الأسماء المزيدة سنشيـر إلى بعض هذه الأبنية التي استــدركها ابن جني على الكتاب .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٣ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٣ / ١٨٧ .

# المبحث الأول أبنية الأسماء المجردة والمزيدة

# أولا - أبنية الثلاثي المجرد:

قال ابن جنی : ﴿ الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول : ( أ ) أصل ثلاثي ، ( ب ) وأصل رباعي ، ( ج ) وأصل خماسي ، (١) .

أما أبنية الثلاثي فله عشرة أبنية (٢):

١ - ( فَعْسِلُ ) : ويكون وصفة ، فالاسم : كَلْب وكَعْب ، والسهفة : ضَخْم وخَدْل.

٢ - ( فَعَل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : رَسَن وطَلَل ، والصفة : بَطَل وحَسَن.

٣ - ( فَعِل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : كَبِد ، وفَخِذ ، والصفة : حَذِر وفَطن.

٤ - (فَعُل): يكون اسما وصفة ، فالاسم: رَجُل ، وعَضُد ، والصفة: يَقِظ ونَدس (٣).

٥ - ( فِعْل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : جِذْع وعِدْل ، والصفة : نِضُو (٤) ونِقْض .

<sup>(</sup>١) المصنف شرح التصريف للمازني ١ / ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١ / ١٨ - ١٩ . والخدل : العظيم الممتلئ .

<sup>(</sup>٣) الندس: الصوت الحفي .

<sup>(</sup>٤) النضو : البعير المهزول .

- ٦ ( فعل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : إبل وإطل (١) ، والصفة قالوا : امرأة بلز وهي الضَّخمة وقد قالوا : أتان إبد .
  - ٧ ( فِعَل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : نحو : ضِلَع ، وعِلَب ، والصفة قوم عدًى ، ومكان سويً .

وقال النابغة :

# باتت ثلاث لَيال ثم واحدة

# بذي المجاز تُراعى مَنْزلا زيَما

- ٨- ( فُعْل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : قُفْل وبُرْد ، والصفة : حُلُو ومُرَّ .
- ٩- ( فُعُل ) (٢) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : عُنْق وطُنُب (٣) ، والصفة : سُرُح وطُلُق .
- ١٠ ( فُعَل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : ربَّع وخُزَز ، والصفة : ختّع وسكّع<sup>(١)</sup> .

وقال الراجز :

# \* قد لفُّها الليل بسواق حُطَم \*

وبعد أن سرد ابن جنى أبنية الاسم الثلاثى المجرد أشار إلى بناءين مهملين لم يستخدما أولهما ( فعل ) : ( بكسر الفاء وضم العين ) وقد علل ابن جنى عدم مجئ هذا البناء بقوله : ﴿ وإنما لم يجئ ذلك كراهية خروجهم من الكسر إلى الضم بناء لازما ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) الإطل : الخاصرة .

<sup>(</sup>٢) انظر عن هذا البناء وأمثلته أيضا :تفسير أرجوزة أبى نواس ص ٤٤ و ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الطنب: الحبل الذي تشد به الحيمة.

<sup>(</sup>٤) رجل سُكع : متحيّر ، وخُتُع : حاذق .

<sup>(</sup>٥) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ٢٠.

وثانيهما ( فُعل ) : بضم الفاء وكـسر العين ، وعلل ابن جنى عــدم مجئ هذا البناء بقوله : ﴿ إِنَّا هذا بناء يختص به الفعل المبنى للمفعول نحو : ( ضُرِبَ وقُتِل)﴾(١) .

ثم أورد ابن جنى اسما جاء على هذا البناء وهو : ( دُمِئل ) : - وهى دُوَيَّة - وبها سُمِّيتُ قبيلة أبي الأسود الدُّؤَلَى ، (٢) .

وما أورده ابن جنى من هذه الأبنية العشر مسبوق إليه ، فقد أشار إليه سيبويه <sup>(٣)</sup> وتبعه المبرد <sup>(٤)</sup> وابن السراج <sup>(٥)</sup> وأبو على الفارسى <sup>(٦)</sup> .

وينفرد ابن جنى عن هؤلاء بضرب الأمثلة أو زيادتها .

ففى بناء ( فِعِل ) مشلا قال سيبويه : ﴿ فَى الْاسَمَ نَحُو : إِبِل ، وَهُو قَلْيُل ، لَا نَعْلَم فَى الْأَسْمَاءُ وَالْصَفَاتَ غَيْرِه ﴾ (٧) .

قلتُ : قد أضاف ابن جنى : ﴿ إِطْلِ ﴾ فى الاسم ، وامرأة بِلِز - وقالوا : أتان إبد (^) فى الصفة .

وما أضافه ابن جنى رده ابن عصفور فقال : فأما ﴿ إِطِل ﴾ فـلا حجة فـيه لأن المشهور فيه : ﴿ إِطْل ﴾ ( بسكون الطاء ) ﴿ فإطِل ﴾ يمكن أن يكون مما أتبعت الطاء فيه الهمزة للضرورة لأنه لا يحفظ إلا فى الشعر نحو قوله (٩) :

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ٢٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۱ / ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ٢٤٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ١ / ١٩١ - ١٩٢

<sup>(</sup>٥) الأصول في النحو ٣ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) التكملة ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>v) الكتاب ٤ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٨) الإبد : الولود . وبلز : أي ضخمة .

<sup>(</sup>٩) شطر بيت من معلقة امرئ القيس وعجزه ( وإرخاء سرحان وتقريب تنفل ) .

\* له إطلا ظُبِّي وساقا نَعامة \*

في رواية من رواه كذلك » (١) .

وقال ابن عصفور عن « بِلْزِ » لا حُجّة فيه لأن الأشهر فيه : « بِلْزِ » بالتشديد ، فيمكن أن يكون « بِلْزِ » مُخفَفًا منه » (٢) .

<sup>(</sup>۱) الممتمع في التصرف ۱ / ٦٥ . وهـناك رواية أخرى وهي ( أيطلا ) والشـاعر يتـحدث عن وصف فرسه .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١ / ٦٥ .

# ثانيا - أبنية الرباعي المجرد:

قال ابن جني : « الأسماء الرباعية التي لا زيادة فيها تجيُّ على ستة أمثلة : خمسة وقع عليها إجماع أهل العربية ، وواحـد تجاذبه الخلاف ، (١) أما الأبنية ، الخمسة التي اتفق عليها فهي:

- ١ ( فَعُلُلُ ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : ﴿ جَعُفُرَ ﴾ و ﴿ صَعْتُرٌ ۗ ﴾ ، والصفة : ( سَلُهُبُ ) و ( صَقَعَبُ ) .
- ٢ (فعلل) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : ﴿ قَرْطُم ﴾ و ﴿ عظَّلُم ﴾ ، والصفة : ( صمرد ) و ( هرمل ) ، و ( خسرمل ) ، و ( خضرم ) و ( ضيمرز ) و ﴿ لَطُّلُطُ ﴾ و ﴿ دَرْدَحِ ﴾ ، وإنما أكثرت من هذا لأن أبا العباس (٢) ذكر أن ( فعللا ) في الصفة قليل .
- ٣ ـ ( نُعْلُل ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : ﴿ بُرْثُن ﴾ و ﴿ تُرْتُم ﴾ ، والصفة : ﴿ كُلْكُلُ ﴾ و ﴿ قُلْقُلُ ﴾ .
- ٤ (فَعْلَلُ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : ﴿ قِلْفَع ﴾ و ﴿ قِرْطَع ﴾ ، والصفة : ا هجرَع ، (٣) و ا هبلُع ، (٤) .
- ٥ ( فِعَلَّ ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : ﴿ صِفَعْلُ ﴾ و ﴿ فِطَحْلُ ﴾ ، والصفة : ( حِبَجُر ) و ( سِبَطْر ) <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ٢٥ . وسلهب الطويل .

<sup>(</sup>٢) يعنى المبرد انظر : المقتضب ١ / ٢٠٤ ( باب معرفة بنات الأربعة التي لا زيادة فيها ) .

<sup>(</sup>٣) الهجرع : الأحمق .

<sup>(</sup>٤) الهَبْلُعَ : العظيم اللقم . الصَّعْتُ ر : من البقول . الصَّعْقَب : الطويل ، العظلم : عـصارة بعض الشجـر ، الفِرْطم : حَبِّ العصفـور ، الصُّمْرد من النوق : القليلة اللبن ، الهِرْل من النساء: ألمسنّة.

<sup>(</sup>٥) المنصف شرح التــصرف للمازني ١ / ٢٧ وانظر أمــثلة عن بناء ( فعَلَ ) تفسيــر أرجوزة أبي نواس ص ١٣٦ - ١٣٧ . والفطَّحْل : اسم زمن قَديم .

قال ابن جنى - بعد أن ذكر هذه الأبنية الخمسة - « فهذه الأمثلة الخمسة وقع الإجماع عليها » (١) .

ثم ذكر ابن جنى البناء السادس الذي يتنازع فيه الباحثون وهو ( فُعْلَل ) : بفتح اللام ، ومثّل له ابن جنى بلفظة ( جُخْدَب ) وقال عنه : ( حكاه أبو الحسن : - (الأخفش الأوسط ) - وحده بالفتح وخالفه فيه جميع البصريين إلا من قال بقوله، والذي رواه الناس غيره ( جُخْدُب ) بضم الدال وهو اسم لا صفة ) (٢) .

وما ذكره ابن جنى عن البناء السادس الذى حكاه الأخفش أشار إليه قبله أبو على الفارسى قال بعد أن ذكر الأبنية الخمسة : \* وزاد الأخفش ( فُعلَلٌ ) نحو بُرْقَعٌ » (٣) .

يعنى أن ابن جنى لم يدل برأيه .

<sup>(</sup>١) المنصف شرخ التصريف للمازني ١ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١ / ٢٧ والجحدب : الضخم الغليظ ، والجراد الأخضر الطويل الرجلين .

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ٢٢٩ .

## ثالثا: أبنية الخماسي المجرد:

قال ابن جنسى : ﴿ الأسماء الخسماسية تجئ على أربعة أمثلة وخامس لم يذكره سيبويه ﴾ (١) .

#### أما الأبنية الأربعة فهي :

- ١ ( فَعَلَـلَ ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : فَرَزْدَق وخَدْرَنَق ، والصفة :
   هَمَرْجَل وشَمَرَدْل .
- ٢ ( فِعْلَلٌ ) : يكون اسما وصفة ، فالاسم : قِرْطَعْب ، والصفة : جِرْدَحْل ، وحنْزِقْر .
- ٣ ( فَعُلَلِلٌ ) : ذكر أبو عثمان يعنى المازنى أنه يكون اسما وصفة ، لأنه قال قَبْيل : وتكون هذه الخمسة اسما وصفة .

ونقل ابن جنى عن المبرد قوله إنما جاء هذا المشال فى النعت نحو : جَعْمِرَشُ وَتَخُورِشُ (٢) ، وقد خطّاً ابن جنى المبرد فقال هذا الأخير : ﴿ ليس عندى من بنات الخمسة ، لأن فيه واو ، والواو لا تكون أصلا فى ذوات الخمسة (٣) .

٤- ( فُعَلَّلُ ) : يكون اسما وصف . فالاسم : الخُزَعْبِلَة ، والصفة : الخُبَعْثِن والقُذَعْمِل ، وقيل : ( قُذَعْمِلَة ) : اسم \* (٤) .

ثم أشار ابن جنى إلى البناء الخامس فقال: " والخامس الذي لم يذكره

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني١/ ٣٠ . والشمردل . السريع من الأبل .

 <sup>(</sup>۲) المقتضب ۲۰۱/۱ وجمرش: عجوز كبيرة . والنُّخُورِش الجرو إذا كبر خرش .
 والجردحل: الضخم من الأبل .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٣١ .

المُنزقر : القيصير الدميم والقرطعب : السحابة . انظر : تعليقات الأستاذ متحمد عبد الخالق عضيمة ( يرحمه الله ) على أمثلة أبنية الخماسي المجرد ( المقتضب ) ٢٠٦/١ ( في الهامش ) .

<sup>(</sup>٤) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٣١ .

ثم أشار ابن جنى إلى البناء الخامس فقال : « والخامس الدى لم يذكره سيبويه فعللل " : ( بضم الأول وسكون الثانى وفتح الثالث وكسر الرابع ) وهو : ( هُندَكِع ) وقالوا هو اسم بَقْلة ، ومن ادّعى ذلك احتاج أن يُدل على النون من الأصل " (١) . وقال أيضا عن هذه البَقْلة : " قيل : إنها غريبة ولا تَنبّت في كل سنة ، وما كانت هذه سبيله كان الإخلال بذكره قدراً مسموحاً ، ومَعفُواً عنه . وإذا صح أنه من كلامهم ، فيجب أن تكون نونه زائدة ، لأنه لا أصل بإزائها فتقابله . فهى إذا كنون ( كُنتَال ) (٢) . ومشاله الكلمة على هذا : ( فُنْعَلِلٌ ) . ومن ادّعى أنها أصل وأن الكلمة بها خماسية فلا دلالة له ولا برهان معه . ولا فرق بين أن يدعى أصلية هذه النون وبين ادعائه أصلية نون ( كُنتَال ) و ( كُنْهَبَلُ ) . ومن ادعى أصلية هذه

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد أشار ابن السراج (٤) إلى هذا البناء في مبحث ( ما ذكر أنه فات سيبويه من الأبنية ) وتبعه أبو على الفارسي (٥).

وقد رد رضى الدين الإستراباذى هذا البناء الذى زاده ابن السراج فقال: " وزاد محمد بن السَّرِى فى الحماسى خامسا وهو ( الهُنْدَلِع ) ، والحق الحكم بزيادة النون ، لأنه إذا تردد الحرف بين الأصالة والزيادة والوزنان بإعتبارهما نادران فالأولى الحكم بالزيادة لكثرة ذى الزيادة كما يجئ ، ولو جاز أن يكون ( هُنْدَلِع ) : فُعْلَلِلاً لجاز أن يكون كَنْهَبَلْ : فَعْلَلَلا ، فَعْللا وذلك خَرْق لا بُرْقَع فتكثر الأصول " (٦) .

وممن قال بزيادة النون في ( هُنْدَكِع ) ابن عصفور ويعلل سبب ذلك بقوله : " لأنه لم يتقرر ( فُعْلَللٌ ) في أبنيسة الخسماسي ، فسيسحكم من أجل ذلك على

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٢) القصير .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣/٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) الأصول في النحو ٣/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ص ٢٢٩- ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) شرح شافية ابن الحاجب ٤٩/١ .

النون بالزيادة " .(١)

# رابعا: الثلاثي المزيد:

الاسم الشلاثي المزيد يكون مـزيدا بحـرف أو حرفين أو ثلاثة حـروف ، أو أربعة ، فيصير الاسم على سبعة أحرف وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد .

# ١ – المزيد فيه حرف : ومن أمثلته :

أفعل ) : ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو " أفكل "(٢) ، والصفة
 نحو " أبيض " و " أسود ".

ب- (إفْعَل): ولم يجئ إلا اسما نحو "إثمِد "(٣) و "إصبِع "، أما " إصبُع " بضم الباء - وهي من فوائت الكتاب - وقد نبه ابن جني إليها فقال: "ووجدت بخط أبي على (الفارسي): قال الفراء: لا يُلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم: (إصبُع) فإنا بحثنا عنها فلم نجدها. وقد حكيت أيضا: زئبر، وضئبل، وخِرْفُع، وجميع ذلك شاذ لا يلتفت إلى مثله، لضعفه في القياس، وقلته في الاستعمال، ووجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضم بناء لازما، وليس بينهما إلا الساكن " (٤).

## ٧- المزيد فيه حرفان : ومن أمثلته :

1 - (أفاعل): ولا يكون في الكلام إلا إذا كُسُّر عليه الواحد للجمع نحو: "أجادل " و " أفاكِل ".

ب- ( تَفاعُل ) : نحو : التَّناضُب (٥) .

<sup>(</sup>١) الممتع في التصريف ١/ ٧١

<sup>(</sup>٢) أفكل الرعدة

<sup>(</sup>٣) إثمد حجر يُكْتَحل به

<sup>(</sup>٤) الحصائص ٣/ ٢١٢ وانظر · أبو بكر الزبيدي الأندلسي وأثاره في النحو واللغة ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) التناصب شجر معروف

أما قولهم : ( تُماضِر وتُرامِز ) : ( تُفاعِل ) فهذا بناء استـدركه ابن السراج على سيبويه ، وقد نبه ابن جنى إلى ذلك فقال : "وأما ( تُماضِر ) و ( تُرامِز ) فذهب أبو بكر ( ابن السراج ) إلى أن التاء فيهـما زائدة . ولا وجه لذلك ، لأنها في موضع عين ( عُذافر ) فهذا يقضى بكونها أصلا ، وليس معنا اشتقاق فيقطع يزيادتها "(١).

وإلى هذا ذهب ابن عصفور فقال: " وأما ( تُماضِر ) فهو اسم علم ، فيمكن أن يكون منقولا من الفعل المضارع . ويمكن أن تكون التاء فيه أصلية فيكون وزنه (فعالل) ". (٢)

جـ- (تفعال): مثل: "تجفاف " و " تبيان " (٣). وقد استدرك على سيبويه: "ترْعاية " (٤) قال ابن جنى : " وأما " ترْعاية " فقد قبل فيه أيضا : رجل ترعية وتُرْعاية ، وكان أبو على ( الفارسي ) صنع ترعاية ، فقال : أصلها : ( ترِعَية ) ، ثم أبدلت الياء الأولى للتخفيف ألفا كقولهم في ( الحيرة ) : حارى . وإذا كان ذاك أمرا محتملا لم يُطع بيقين على أنه مثال فائت في الصفات " . (٥)

د- (فَعَلُون): استدرك ابن جنى هذا البناء على سيبويه وأتى بزَيتُون مثلا عليه قال : " وأما (زَيتُون) فأمره واضح وإنه (فَعْلُون) ، ومثال فائت . والعجب " أنه في القرآن ، وعلى أفواه الناس للاستعمال . وقد كان بعضهم تجشم أن أخذه من (الزِتَّنْ) ، وإن كان أصلا مماتا ، فجعله فَيْعولا . وصاحب هذا القول ابن كَيْسان أو ابن دريد : أحد الرجلين "(٦) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/ ١٩٧ ، وانظر : الأصول في النحو ٣/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الممتع في التصريف ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١٥٨/١ .

 <sup>(</sup>٤) الرجل يجيد رعاية الإبل .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٣/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ٢٠٣/٣.

### ٣- المزيد فيه ثلاثة أحرف : ومن أمثلته :

أ- ( فُعُواَل ): استدرك ابن جنى هذا البناء على الكتاب ومثّل له بقولهم: (مُهُواَن )
 قال : " وأما ( مُهُوان ) ففائت للكتاب . وذهب بعضهم إلى أنه بمنزلة مطمأن .
 وهذا سهو ظاهر . ذلك لأن الواو لا تكون أصلا فى ذوات الأربعة عن تضعيف "(١).

ب- ( فعلين ) : وهذا البناء مُستدرك على الكتاب ومن أمثلته ( عفرين ) قال ابن جنى : " وأما عفرين فقد ذكر سيبويه ( فعلا ) كَطِمر وحبر . فكانه أُلحق علم الجمع كالبُّرحين والفتكرين . إلا أن بينهما فرقا . وذلك أن هذا يقال فيه : البرحون والفتكرون ، ولم يُسمع في ( عفرين ) الواو . وجواب هذا أنه لم يسمع (عفرين ) في الرفع بالياء ، وإنما سمع في موضع الجر ، وهو قولهم : ليت عفرين . فيجب أن يقال فيه في الرفع : هذا عفرون ، لكن لو سمع في موضع الرفع بالياء لان أشبه بأن يكون فيه النظر فأما وهو في موضع الجر فلا يُستنكر فيه الياء " (٢) .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٣/ ١٩٥ وانظر: أبو بكر الزبيدي الأندلسي وأثاره في النحو واللغة ص ٣٠.

<sup>(</sup>۲) الخصائص جـ ۳/ ۱۹۹

# المبحث الثاني أبنية المصادر

قبل أن نعالج أبنية المصادر نقول كلمة عن مفهوم المصدر وأصله وأضربه .

لقد حد ابن جنى المصدر حين قال : " المصدر كل اسم دل على حدث (١). فهو جعل المصدر فيما دل على الحدث مجردا من الزمان .

وبمقارنة هذا المصدر بفعله نجد أن الفعل ما دلَّ على حدث وزمانه .

وما ذكره ابن جنى سبق إليه سيبويه حين تحدث عن ( الفعل اللازم ) فقال : "واعلم أن الفعل الذي أخذ منه لأنه إنما يذكر ليدل على الحدث ، ألا ترى أن قولك قد ذهب بمنزلة قولك : قد كان منه ذهاب " (٢) .

ومما يتصل بالمصدر ويختلف عنه : اسم المصدر ، ويعرفه ابن جنى بقوله: أما كان ضرباً من فعله الذي أُخذ منه ، تقول : قعد القُرفُصاء ، ورجع القَهْقَرى الله (٣) .

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيبويه ١/ ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) اللمع فى العربية ص ٤٩ بتصرف ، والقَهْقَرى : نوع من الرجوع ، والقُرفْصُاء : ضَرْب من القعود . وهناك فوق بين المصدر واسمه ، فالمصدر : هو الاسم الدال على الحدث المجرد من الزمان والمكان والشخص ، مثل : إكرام .

أما اسم المصدر: هو الاسم الدال على معنى المصدر والناقص عن حروف فعله دون تعويض أو تقدير . مثل : عطاء وسلام وكلام . انظر : مختصر الصرف للدكتور عبدالهادى الفضلى طبعة دار القلم ببيروت ( بدون تاريخ ) ص ٤٩ و ٥٦ ( بتصرف )

وإذا كان ابن جنى قد أتى بأمثله لاسم المصدر وعرفه فقد سبقه إليه سيبويه حين قال : " ومما جاء اسما للمصدر قول الشاعر النابغة :

# إنا اقْتَسَمنا خُطّنينا بيننا

# نَحَمَلَتُ بَرَّةَ واحتملتَ فَجارِ

فَفَجِار معدولً عن الفَجْرة \* . (١)

لقد اختلف البصريون والكوفيون في أن المصدر مشتق من الفعل ، أو أن الفعل مشتق من المصدر . (٢)

فذهب البصريون إلى أن المصدر أصل ، والفعل مشتق منه ، لأن المصدر يدل على زمان مطلق ، والفعل يدل على زمان معين ، فكما أن المطلق أصل للمقيد فالمصدر أصل للفعل .

وقد ذهب صاحبنا ابن جنى مذهب البصـريين فى ذلك أما الكوفيون فذهبوا إلى أن المصدر " مشتق من الفعل لأنه يصح بصحة فعله ، ويعتل باعتلاله "(٣).

وفي المبحث التالي سنفصل الكلام عن أصل المشتقات .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٢٧٤ والنابغة في البيت المذكور يهجو رجلا ، وكان لقى النابغة بسوق عكاظ ، وحَبَّبَ إليه النفلر ببني أسد ، فأبي عليه النابغة . و( بَرَّة ) : اسم عَلَم لمعنى البرّ . انظر تعليقات ابن جني على بيت النابغة .

الخصائص ٢/ ١٩٨ و ٣/ ٢٦١ ، ٢٦٥ - ٢٦٦ ، وتعليقات الاستاذ النجار في الخصائص ١٩٨/٢ ( في الهامش )

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل لابن يعيش ٧/٤ ، ومــدرسة البصرة النحوية للدكتور عبــد الرحمن السيد ص ٣٩٣ ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات الانباري مسألة رقم ( ٢٨ ) ج ١/ ٢٣٥

أضريه:

لقد أشار ابن جنى إلى ضربين من المصادر ، أحدهما قياسى ، والثانى سماعى ، وابن جنى لم يقسم المصادر هذا التقسيم ، وإنما يمكن استخلاص ذلك من كلامه حبن قال : " إن المصدر من الماضى إذا كان على مثال ( أَفْعَلَ ) يكون (مُفْعَلا ) بضم الميم وفتح العين نحو : أدخلته مُدْخَلا ، وأخرجته مُخْرجا ، ألا ترى أنك لو أردت المصدر من أكرمته على هذا الجد لقلت مُكْرما قياسا ، ولم تحتج فيه إلى السماع "(١).

أما المصدر القياسى فهو الذى نستطيع أن نقيس عليه مصادر الأفعال التى وردت عن العرب ، ولا نعلم كيف تكلموا بها . وهو الأصل الذى تطرد عليه مصادر كل باب •(٢) .

أما المصدر السماعي فهو الذي " لا تحكمه قاعدة عامة وإنما الأغلب فيه السماع". (٣)

وهناك المصدر الصناعى ، وهو من المصطلحات التى ظهرت حديثا ، فلم يعالجه ابن جنى بهذا الاسم فيما وصل إلينا من كتبه ، وإن كانت أمثلته مبثوثة فى كتبه (٤). منها : الأوليّة ، والإسميّة ، والحرفيّة ، واللفظيّة ، والصناعيّة ، والمعنويّة .

فالأوليّة هي الصفة المنسوبة إلى الأول ، والإسميّة هي الصفة المنسوبة إلى الاسم، وكذلك يقال في بقية الكلمات الواردة . وإتماما للفائدة نقول عنه كلمة . قال الدكتور على عبد الواحد وافي : " المصدر الصناعي : يتكّون بزيادة ياء النسب والتاء

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني ٢/١ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) التطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي ص ٦٦

<sup>(</sup>٤) راجع مثلا الخصائص ١٩ / ٢٤ ، ٢/ ١٩١ – ١٩١ ، ٩٨ .

على اللفظ للتعبير عن المعنى الحاصل بالمصدر " . (١)

ومن أمثلته : " الجاهلية ، والأعرابية ، واللصوصيّة ، والرجوليّة ، والربوبيّة ، والأربوبيّة ، والأربوبيّة ،

وهذا المصدر - كما يذهب الدكتور عبده الراجحى · يُصاغ من الاسم بطريقة قياسية وذلك \* بزيادة ياء مشددة على الاسم تليها تاء مثل : قوم وقوميّة ، وعالمية ، وواقع وواقعيّة \*(٢) .

ونظرا لحاجة الدارسين إلى هذا المصدر في معالجة كثير مما استجد في ميدان التقنية والمعرفة رأى مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن يكون هذا المصدر قياسياً ونص قراره كما يلى : " إذا أريد صُنْع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء "(٣) .

وهذه الياء المشددة والتاء المربوطة سمآها الدكتـور عبد الصبور شاهين : " لاصقة المصدر الصناعي " . ومن أمثلتة : " الإنسانيّة ، والحريّة ، والإسلاميّة " .

وقد بين الدكتور شاهين الفرق بين هذه اللاصقة ولاحقة النسب فقال : " غاية ما هنالك أن التاء التي نجدها في لاحقة المصدر الصناعي تُوصف بأنها تاء .

النقل من الرصفية إلى الاسمية في حين أن التاء في المؤنث المنسوب هي للتأنيث، ولا فرق في النطق بين كلمتى ( إنسانية ومصرية ) سوى الاعتبار المذكور (٤).

وبمن عالج المصدر الصناعي من المحدثين الدكتور محمود فهمي حجازي في كتابه

<sup>(</sup>١) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) التطبيق الصرفي ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) فقـة اللغة للدكـتور وافي ص ١٧٤ ، ومجلة مـجمع اللغة العـربية بالقـاهرة ، الجزء الأول الصفحة ٣٥ ، ٢١١–٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) العربية لغة العلوم والتقنية للدكتور عبد الصبور شاهين ، طبعة دار الاعتصام بالقاهرة ، طبعة ثانية سنة ١٩٨٦م ص ٢٧٠

( اللغة العربية عبر القرون ) (١) فبعد أن ذكر أن صيغة هذا المصدر عرفتها العربية في كلمات محدودة وضرب أمثلة لذلك ، أشار إلى صيغته في الدراسات الحديثة فقال : " وقد تكونت هذه الصيغة عند العرب المعاصرين بإضافة النهاية إلى أنواع مختلفة من المفردات منها :

- ١- ( اسم جمع + يه ) ، مثلا : قومية ، جنسية .
  - ٢- ( مصدر + يه ) ، مثلا : تقدمية ، تعاونية .
- ٣- ( اسم فاعل + يه ) ، مثلا : عاطفيّة ، جاذبية .
  - ٤- ( كلمة مركبة + يه ) ، مثلا : رأسمالية .
- ٥- (كلمة أجنبية + ية ) ، مثلا : فيدراليّة ، كلاسيكيّة (٢) .

وما ذكره الدكتور حجازى مسبوق إليه فقد عالج مجمع اللغة العربية بالقاهرة صيغة المصدر الصناعى ونص على أن تكون هذه الصيغة بإضافة ياء النسب والتاء ، لكن الدكتور حجازى ينفرد عنه بتفصيل القول وذكر الامثلة .

وهذه الخمسة لا على وجه الحصر فهناك غيرها :

- . ٦- اسم جنس مثلا : ماليّة ومائيّة .
  - ٧ اسم إستفهام مثلا : كيفيّة .
  - ٨- ظرف مكان مثلا : حيثية .
    - ٩- جملة مثلا: ماهية.
- ١٠ اسم مفعولا مثلا : مسئوليّة ومحسوبيّة .

<sup>(</sup>۱) اللغة العربية عبر القــرون للدكتور محمود فهمى حجازى ، طبعة دار الثــقافة للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۷۸م .

<sup>(</sup>۲) اللغة العربية عبـر القرون ص ۸۹ وانظر : أبنية المصدر في الشعر الجاهلي للدكـتورة وسمية المنصـور ، طبع دار ذات السـلاسل بالكويت سنة ١٩٨٤م ص ٣٢٥ ، وقـد أقـدت من هذا المرجع ، فقد رجعت إلى بعض المصادر التي أشارت إليها الباحثة الفاضلة في كتابها هذا .

## مصادر الفعل الثلاثي

كثرت الأوزان التى جاءت من مصادر الثلاثى ، حتى أصبح من الصعب على دارس الصرف حصرها فى أبنية وأوزان معروفة ، وقد أحس القدماء بهذه الصعوبة فقال أحدهم وهو أبو زيد أحمد بن سهل : "إن مصادر الفعل الثلاثى لاتدرك إلا بالسماع لكثرة ما يقع فيها من الاختلاف ، لأنها لم تجئ على جهة يمكن فيها القياس "(۱) .

وقد ضرب أمثلة تؤيد ما ذهب إليه من ذلك : " قالوا ذهب ذَهابا ، وقطع قَطْعا، ودخل دخولا ، ونظر نَظرا ، فجعلوا المصدر على ( فَعُل ) و ( فعال ) و (فعول ) و (فعول ) و (فعول ) فلاختلافها لا يمكن حملها على القياس ، وإنما المرجع فيها إلى السماع " . (٢)

وقال ابن الحاجب عن مصادر الثلاثى : " وهو من الثلاثى سماع ، ومن غيره قياس ، مثل : أخرج إخراجا ، وإستخرج إستخراجاً " . (٣)

وجاء في ( المصباح المنير ) : " الثلاثي المجرد ليس لمصدره قياس ينتهى إليه ، بل ابنيته موقوفة على السماع " . (٤)

لقد عالج ابن جني بعض أبنية مصادر الثلاثي في ثنايا كـتبه ، فلم يرتبـها في

<sup>(</sup>۱) أبنية الصرف في كـتاب سيـبويه للدكـتورة خـديجة الحـديثي ص ۲۱۱ .نقلا عن التـذبيل والتكميل شـرح التسهـيل لأبي حيان ۷/۰ . وأبو زيد هو : أحمـد بن سهل البلخي فقـية وأديب ، توفي سنة ۳۲۲ ه . راجع بغية الوعاة للسيوطي ج ۳۱۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو لابن الحاجب تحقيق د. طارق نجم عبدالله نشرته مكتبة دار الوفاء بجدة سنة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م ص ١٧٨

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير للفيومي ٢/ ٣٦٩ .

أبواب وفصول كما فعل المتأخرون كذلك لم يقسمها إلى سماعية وقياسية كما فعل ابن مالك (١) مثلا بل هي متناثرة هنا وهناك قمنا بجمعها وترتيبها كما فعل المتأخرون .

أولا - المصادر القياسية : وقد ذكر ابن جني منها :

(۲): ( فَعُلْ ) -۱

وهو يأتي مصدرًا لكل فعل متعد مثل ضرب ضَرَّبًا ، وقتل قُتْلًا .

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه

٢- ( فَعَلان ) :(٢)

نقل ابن جنى عن سيبويه رأيه فى هذا البناء " وقال سيبويه فى المصادر التى جاءت عملى الفعكان : إنها تأتى للاضطراب والحركة ، نحو النَّقزان ، السغليان ، والغَثَيان . فقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الافعال "(٤) .

وما نقله ابن جنى أورده سيبويه فى الكتاب فقال : " جاءوا بالفَعَلان فى أشياء تقاربت . وذلك : الطَّوفَان ، والدَّورَان ، والجُوَلان .

شبهوا هذا حيث كان تَقلُّبا وتَصرُّوا بالغليان والغثيان ، لأن الغليان أيضا تَقلَّب ما في القِدْر وتصرَّفه " (٥) .

فابن جنى لم يأت بجديد هنا يذكر وإنما أوجز ما أورده سيبويه مفصلا.

<sup>(</sup>۱) راجع تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ، تحقيق د. محمد كامل بركات ، نشرته دار الكاتب العربي بالقاهرة سنة ۱۳۸۷هـ - ۱۹۲۷م ص٤٠٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه جـ ٤/٥.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٥٢ . وانظر الكتاب لسيبويه ج ١٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١٥/٤ .

## ٢- ( فعُلَة ) :

قال ابن جنى فى شـرحه لكلام المازنى : " مصدر مـا فاؤه واو ، إنما يكون على (فعُلة ) يريد : عِدة ، وزِنَة "(١) .

وما أورده ابن جني هنا لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم .

ثانيا: - المصادر السماعية:

المصادر السماعية : هي التي لا تخفي لقاعدة كما قلنا قبل قليل وإنما المرجع فيها إلى السماع ، وقد أورد ابن جنى منها في الثلاثي المزيد :

١ - ( فيعال ) :

قال : " فيعال ، ليس يكثر مصدرا لفاعلت وإن كان الاصل "(٢) .

ثم بين ابن جنى السبب فقال: " لأن هنا أصولا كثيرة مختزلة غير مستعملة إلا عند الشذوذ، وهذا المصدر مثلها في الشذوذ، فينبغى ألا يُحمل " الحَيْحاء والعيعاء: عليه لقلته "(٣).

وهذا البناء ذكره سيبويه (١) ومثّل له بقوله : " قاتل قيتالاً .

٢ - ( تفعال ) :

قال ابن جنى : " التَّفْعـال يأتى للكثرة نحو : التَّرْمـاء ، والتَّلْعُاب ، وقالوا فى الصَّفْق التَّصْفاق "(٥).

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح التصريف للمازني ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٢/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٥) التبيه على شرح مشكلات الحماسة ق ٢٨

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ذكر سيبويه (١) هذا البناء وأورد الامثلة التى نقلها ابن جنى .

### مصادر الفعل الرباعي

الفعل الرباعى المجرد له بناء واحد وهو ( فَعْلَل ) ، والمزيد من هذا الفعل وردت منه أمثلة على وزن ( تَفَعْلَل ) ، ومن هذين الفعلين وردت أبنية المصادر المرتبطة بهما.

وقد أورد ابن جنى من صيغ هذا الفعل :

١ - ( فَعْلَلُه ) :

قسال ابن جنى : " مسن ذلك تاء ( الفَعْلَلَة ) في الرباعي ، نحسو الهَمْلَجَة ، والسَّرْهَاف قال العجاج : والسَّرْهَاف قال العجاج : سرهفته ما شئت من سرْهاف "(٢)

فابن جنى سمى هذه التاء ( تاء الفَعْلَلَة ) أفادت التعويض من ألف ( فِعْلال)

وما أورده ابن جنى هنا سبق اليه سيبويه فى الكتاب فقد أورد فى بداية كالامه أمثلة لهذا المصدر حين قال: " دحرجت دحرجة واحدة وزلزلته زلزلة واحدة ، تحىء بالواحدة على المصدر الأغلب الأكثر ".(٣)

لكن ابن جنى انفرد عن سيبويه بذكر أمثلة مختلفة والشاهد الشعرى .

ونقل أبو حيان عن المتقدمين ما ورد في هذا البناء ، فقال : " الرباعي المجرد جاء على وزن واحمد وهو ( فَعُلَل ) نحو : دحرج ومصدره المقيس ( فَعُللة) نحو :

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤/ ٨٧ وانظر: أبنية المصدر في الشعر الجاهلي للدكتورة وسميه المنصور ص ٢٤٣.

دَحْرَجة وسُمع فيه ( فِعْلال ) قالوا سِرِهْاف ، وكثر في المضاعف ، قالوا زِلْزال " . (١)

ويأتى على بناء ( فَعُلَلَة ) مـصدر الافـعال الثلاثة الملـحقة به ، ومـثل ابن جنى لذلك بقولهم : " ( الشَمْلَلَة ) ، والبَيْطَرة ، والحَوقْلة والدَّهْورَة "(٢).

ثم قال : " فهذا ونحوه كالدحرجة والهَمْلَجة . . . فلما جاءت مصادرها على مصادر الرباعية ، والمصادر أصول للأفعال ، حكم بإلحاقها بها ، ولذلك استمرت في تصريفها استمرار ذوات الاربعة ، فقولك : بَيْطَر يُبيْطر بَيْطَرة ، كدحرج يدحرج دحرجة ، ومُبيْطر كُمدحرج . وكذلك شملل يشملل شمللة ، وهو مُشمَلِل . فظهور تضعيفه على هذا الوجه أوضح دليل على إرادة الحاقة "(٣).

وما أورده ابن جنى هنا سبق إليه سيبويه (٤) ، ولكن ابن جنى زاد فى ضــرب الأمثلة وتسهيل مفهوم المصادر الملحقة للقارئ .

#### ٢- ( فَعُلال) :

وهي صيغة أخرى في مصادر الفعل ( فَعْللَ ) نحو : سُرهَاف <sup>(٥)</sup> .

وهذا البناء جار في المضاعف كالقَلْقال والزَّلزال ، والخَلْخال ، قصداً للتخيف لثقل التضعيف (٦) .

وهذه المصادر المضعّفة تفيد التكرير قال ابن جنى : المصادر الرباعية المضّعفة تأتى للتكرير ، نحو الزعزعة والقلقة ، والصَّلْصَلة ، والقَعْقَعَة والصَّعْصَعَة ، والجَرجَرة ، والقَرقْرَة (٧) .

<sup>(</sup>١) ارتشاف الضرب لأبي حيان ٧٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/١١١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١/ ٢٢٢ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٢٢١ وانظر : أبنيه المصدر في الشعر الجاهلي ٢٤٤ - ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٦) شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاسترباذي ١٧٨/١.

<sup>(</sup>۷) الخصائص ۲/۱۵۳ .

وهذا التعليل لم يسبقه إليه أحد قبله فيما أعلم .

المصدر الميمى:

تسمية هذا المصدر بالمصدر الميمى من المصطلحات المتأخرة كما سنعرف بعد قليل. لم يعالجه ابن جنى بهذا الاسم ، ولكنه ذكره باسم المصدر وأتى بأمثلة له ومن ذلك مثلا ما نقله عن البصرين حين قال : ومن ذلك قول أصحابنا : إن اسم المكان والمصدر على وزن المفعول فى الرباعى قليل ، إلا أن تقيسه . وذلك نحو المدحرج ، تقول : دحرجته مدحرجا ، وهذا مُدْحرجنا ، وقلقلته مقلقلا ، وهذا مقلقلنا ، وكذلك أكرمته مُكْرما ، وهذا مُكْرِمك أى موضع إكرامك ، وعليه قوله تعالى ﴿ ومزقناهم كل مُمَزَق ﴾ (١) أى تمزيق " (٢) .

ومن أمثلة المصدر الميمي التي أوردها ابن جني قول جرير :

ألم تعلم مُسَرَّحِيَ القوافي

فلا عياً بهنّ ولا إجْتَلابا

أى تسريحي<sup>• (٣)</sup> .

كـذلك ذكر ابـن جنى أمثلة لهذا المصـدر في كـلامـه عن زيادة الميم أولا حين قال: "وذلك نحو: مَشْهَد، ومَضْرب، ومَقْتَل "(٤).

هنا نجد ابن جنى قد أتى بمصادر مبدوءة بميم زائدة على وزن ( مَفْعَل ) ، وهو ما سماه المتأخرون المصدر الميمى .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١/ ٣٦٧ ، ٣/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ١٧ ، وسر صناعة الإعراب ١/٤٢٦

وشرح ابن يعيش كلام ابن جنى حين قال : " ولا تزاد ( الميم ) فى الافعال ، إنما ذلك فى الاسماء نحو المصادر وأسماء الزمان والمكان ، نحو قولك " ضريته مَضْرَبًا": أى ضَرَبًا "(١) .

وإذا كان ابن جنى قد أتى بأمثله للمصدر الميمى ولم يسمه ، فقد سبقه إلى ضرب أمثلة لهذا النوع من المصادر ، وإن لم يسمه أيضا . قال سيبويه : " فإذا أردت المصدر بنيت على ( مَفْعَل ) وذلك قولك : إن فى ألف درهم لمضرباً ، أى لضرباً ، أى لضرباً .

وكذلك أورد المبرد نفسيرا لهذا المصدر قال: " اعلم أن المصادر تلحقها الميم فى أولها زائدة ، لأن المصدر مفعول ، فإذا كان كذلك جرى مَجْرى المصدر الذى لا ميم فيه فى الاعسمال وغيره ، وذلك قولك : ضربته مَضْرباً : أى ضَرباً ، وغيزوته ومَغْزى، وشتمته شَيْما ومَشْتَما "(٣) .

وفى معالجة المبرد لأمثلة المصدر المسمى لم ينص صراحة على تسمية بهذا الاسم ولكنه يساويه مع المصادر الأخرى وظيفيا .

أما تسمية ( المصدر الميمى ) بهذه التسمية فلم نقف على أول من أشار إليها عمن وصلت إلينا كتبهم لكن ابن هشام أشار إلى هذه التسمية في حصره للأسماء التي تعمل عمل الفعل ، قال عن هذا المصدر: "وهو مابدئ بميم زائدة لغير المفاعلة ، كالمَضْربَ ، والمَقْتَل ، وذلك لأنه مصدر في الحقيقة ، ويسمى المصدر الميمى "(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح التصريف الملوكي لابن يعيش ص ١٥٠–١٥١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيبويه ٤/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب للمبرد ١١٨/٢)، وانظر : أبنية المصدر في الشعر الجاهلي للدكتورة وسمية المنصور ص ٤٦ ، ومعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب لمجدى وهبه وزميله ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) شرح شـــذور الذهب في معرفة كــلام العرب لابن هشام الانصارى ، نشــره الاستاذ محــمد محيى الدين عبدالحميد ( مطبعة السعادة ) بمصر بدون تاريخ "ص ٤١٠ ".

ولم يذكر ابن هشام إن كانت هذه التسمية له أو أنه نقلها عمن سبقه .

ولهذا المصدر تسمية أخرى وهى ( اسم المصدر ) وقد أشار إليها ابن عصفور حين قال : " اسم المصدر والزمان والمكان يأتى على ( مَفْعَل ) بفتح العين، نحو : المَقْعَد ، والمَذْهَب "(١) .

وقال أيضا: " وأما المعتل اللام أو العين ، فإن اسم المصدر منه والزمان والمكان على ( مَفْعَل ): ( بفستح العين ) نحو: المَغْزَى والمَرْمَى . . (٢) " وقد أورد هذه التسمية أيضا ابن هشام ثم علق عليها قال : " وإنما سموه أحيانا اسم مصدر تجوزًا (٣) .

وإذا كان ابن جنى قد اهتم بدراسة المصدر الميمى وعالجه فى كتبه متبّعا فى ذلك سيبويه والمبرد وغيرهما فقد زاد الاهتمام حديثاً بهذا المصدر وبيان أبنية وتتجلى ذروة الاهتمام فى كتب الصرف التعليمية (٤).

فمن الدراسات اللغوية الحديثة التي عالجت المصدر الميمى دراسة الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه ( من قضايا اللغة والنحو ) فقد عرض في البداية آراء القدماء في المصدر وأبنيته وأشار إلى المصدر الميمى فقال : "كل اسم يدل على الحدث ، وقد بدئ بميم زائدة لغير المفاعلة ، وهو الذي يطلق عليه الجمهور اسم ( المصدر الميمى )

<sup>(</sup>۱) المقرب لابن عصفور ، تحقيق د. أحمد عبدالستار الجوارى ورفيقه ، مطبعة العانى ببغداد ۱۳۹۱هـ – ۱۹۷۱م ، ۱۳٦/۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٢/ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح شذور الذهب ص ٤١٠ – ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) من كتب الصرف الحديثة التي عالجت المصدر الميمى : المدخل إلى علم الصرف للدكتور عبد العزيز عبيق ، طبعته دار النهضة العربية ببيروت سنة ١٩٤٧م ص ١٩٤٠م ، وكتاب : دراسات في علىم الصرف للدكتور عبدالله درويش طبع مكتبة الطالب الجامعي بمكة سنة ١٩٠٨هـ – ١٩٨٧م ص ١٧ .

مثل : ( مَضْرِبَ ) و ( مَقْتَلَ ) \*(١) .

وقد جمع الدكتـور مختار ما أورده القدماء في هذه الظاهرة ورتبـها وجعلها في حيز واحد وألقى الضوء عليها .

ومن الدراسات التي عالجت المصدر الميمى دراسة منجمع اللغة العربية بالقاهرة وهي بعنوان (لحوق التاء بالمصدر الميمسي) جاء في أولها: "سُمع من المصدر الميمى من الثلاثي الفاظ كثيرة مختومة بالتاء مثل: مَحْمدة ، ومذمة ، ومَبْخَلة ، ومَجْبَنة، ومَحْبَنة ، ومَودة وغيرها كثير ولهذه الكثرة ترى اللجنة جواز القياس عليها "(٢).

ومن المصادر الميمية التى لحقتها التاء والتى أوصت اللجنة بالمجمع القياس عليها : مثل : " مَهْلُكة ، مشقّة ، مغفرة ، مسألة ، مقالة ، موعظة ، "(٣) .

كذلك عالجت الدكتورة (وسمية المنصور) المصدر الميمى فى كتابها: (أبنية المصدر فى الشعر الجاهلى)، فتناولت فى البداية تسمية هذا المصدر بالمصدر الميمى، وسبب تفرده بهذه التسمية الخاصة، وعما ذكرته قولها: " تفرده بأحكام خاصة لا تخضع لها بقية المصادر "(٤).

ومن هذه الأحكام تميّز هذا المصدر بميم زائدة . كذلك عالجت السباحثة أبنية المصدر الميمى في الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا وعملت حَصْرًا بذلك .

<sup>(</sup>١) من قضايا اللغة والنحو : طبعته مطابع سجل العرب بالقاهرة سنة ١٣٩٤ه – ١٩٧٤م ، ص

<sup>(</sup>٢) كتاب في أصول اللغة ( ويشمل أعمال لجنة الاصول والقرارات التي أصدرها المجمع ) بعناية الاستاذ محمد شوقي أمين ورفيقة ، طبعة القاهرة سنة ١٣٩٥ه – ١٩٧٥م ، ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) أبنية المصدر في الشعر الجاهلي ص ٤٦ .

# المبحث الثالث أبنية المشتقات

قبل أن نتكلم عن أبنية المشتقات يحسن بنا أن نقول كلمة عن تعريف الاشتقاق وأقسامه وطريقة معرفته وأصل المشتقات من أجل فهم المشتقات وحصر أبنيتها .

#### تعريف الاشتقاق:

الاشتقاق في اللغة " الآخذ في الكلام "(١) ، " واشتقاق الشيء : بنيانه من المرتجل ، واشتقاق الكلام الآخذ فيه يمينا وشمالا "(٢) ، و" اشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه "(٣).

وفى اصطلاح: " الاشتقاق: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وترتيبا ، ومغايرتهما في الصيغة "(٤).

وفى هذا التعريف الاصطلاحي يقول أحد الباحثين " يشمل الاشتقاق عند النحويين والصرفيين وعلماء اللغة " (٥).

<sup>(</sup>١) كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٥/٥.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (شقق) ۱/۱۲ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه (شقق) ۱۲/۱۸ .

<sup>(</sup>٤) كتاب التعريفات لعلى بن محمد الجرجاني ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) في علم الصرف تأليف د. أمين على السيد ، طبعة دار المعارف بمصر ، طبعة ثالثة ١٩٨٥ ص ٢٣ . والنحاه يقصرون المشتق على ما يدل على ذلت وصفه ، وهذا ينحصر في أربعة من المشتقات هي : اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل ، والصرفيون يجعلونه شاملا لهذه الانواع مضافا إليها اسم الزمان والمكان واسم الآله والافعال الثلاثة : الماضي والمضارع والأمر واسما المرة والهيئة والمصدر الميمي ، والاشتقاق عند اللغويين أوسع عا ذكر لأنه يشمل أخذ كلمة من أخرى مع الاختلاف في ترتيب الحروف وذلك كأخذ الحلم والطح والمحل واللمح من الحروف الثلاثة (حلم)

وقد يكون الاشتـقاق من مادة مفترضـة وهى مادة الاشتقاق مـجردة من الترتيب والهـيئـة مثل مـادة ( ج ب ر ) و ( ق و ل ) و ( ك ل م ) التى تعــد عند ابن جنى الذى يقول بالاشتقاق الأكبر (١) أصل التقاليب المختلفة كما سنعرف بعد قليل .

والمشتقات تختلف تبعا لاختلاف المبحث المستعمل فيه هذا المصطلح . فالاشتقاق عند النحاة يتمحصر في أربعة أقسمام هي : اسم الفاعل ، واسم المفعسول ، والصفة المشبهة باسم الفاعل ، وأفعل التفضيل .

أما أسماء الزمان والمكان والآلة فهي عندهم ملحقة بالجوامد (٢).

أما المشتقات عند الصرفيين فهي السبعة المعروفة التي أشرنا إليها مجتمعة .

أما علماء اللغة فقد توسعوا في الاشتقاق ولم يحصروه في أقسام معينة .

### أقسام الاشتقاق:

قال ابن جني : " الاشتقاق عندي على ضربين : كبير وصغير ".

# ١ - الاشتقاق الصغير:

عرفه ابن جنى قال: " فالصغير ما فى أيدى الناس ، وكتبهم كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقرّاه فتجمع بين معاينه وإن اختلفت صيغه ومبانيه (٣) " ومن أمثلته التى أوردها ابن جنى تركيب ( س ل م ) قال: " فإنك تأخذ منه معنى السلامة فى تصرفه نحو : سلم ، ويسلم ، وسالم ، وسلمان ، وسلمى ، والسلامة ، والسليم:

<sup>(</sup>۱) الخصائص جـ ۱۳٤/۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢/ ١٦٩ وما بعدها ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٤٧ وفي تصريف الاسماء د. عبدالرحمن شاهين ص ١٨٢ ، والمدخل إلى علم الصرف للدكتور عبد العزيز عتيق (طبعة دار النهضة العربية) ببيروت ط/ سنة ١٩٧٤م ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ١٣٤.

اللديغ ء أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة "(١) .

## ٢- الاشتقاق الأكبر:

قال ابن جنى : " وأما الاشتقاق الاكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية ، فتعقد عليه ، وعلى تقاليبة الستة معنى واحدا ، تجتمع التراكيب الستة ، وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وإن تباعد شىء من ذلك عنه رُدّ بلطف الصنعة ، والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد "(٢).

وقد ذكر ابن جنى أمثلة لهذا الاشتقاق في أحرف .

ا فمن ذلك تقليب (ج ب ر ) قال : " فهى أين وقعت للقوة والشدة . منها : جيرت العظم والفقير : إذا قويتهما ، وشددت منهما ، والجبر : الملك لقوته وتقويته لغيره . ومنها (رجل مجرب) : إذا جرستة الأمور ونجدته ، فقويت منتة ، واشتدت شكيمته . ومنه (الجراب) لأنه يحفظ ما فيه ، وإذا حُفظ الشيء وروعى اشتدت وقوى، وإذا أُغْفِل وَأُهِمْل ، تساقط رَذِي ، ومنه (الأبحر والبُجْرة) : وهو القوى السرّة السرّة (الربحر والبُجْرة) . وهو القوى السرّة (الربحر والبُجْرة) .

• ومنها رجّبت الرجل إذا عظمته وقويت أمره ، ومنه (رَجَب) لتعظيمهم إياه عن القتال فيه ، وإذا كَرُمت النخلة على أهلها فمالت دَعَموها بالرَّجْبة ، وهو شيء تُسند إليه لتقوى به ، والراجية : أحد فصوص الأصابع وهي مقويّة لها . ومنها (الرَّباجيّ) وهو الرجل – يفخر بأكثر من فعله . . . . تأويله أنه يعظم نفسه ويقوى أمره "(٤)

ومن أمثلة هذا الاشتقاق تقليب ( ق س و ) ، ( ق و س ) ، ( و ق س )، (و س ق )، ( س و ق ) وأهمل ( س ق و ) وجميع ذلك إلى القوة والاجتماع ، منها

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ١٣٥

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه جـ ١٣٦/٢ .

(القَسْوَة): وهي شدة القلب واجتماعه ... ومنها (القَوْس): لشدتها واجتماع طَرفيها ... (۱) ، ومن أمثلته أيضا تراكيب (ن د ف) الستة ، وجميعها على التقليب يؤول إلى معنى الضعف والقلة . من ذلك : نفد الشيء : إذا فَنِي ، وهو علّة القلّة والضعف . ومنه نَدف القطن ونحوه ، وذلك يؤدي إلى إصغاره وإضعافه وتفريق أجزائه ، ومنه فَنَدْتَ الرجلَ إذا أضعفتَ رأيه "(۲) .

وبعد أن عرض ابن جنى بعض الامثلة لهذا الاشتقاق نبه على أن هذا الاشتقاق غير مستمر في مواد اللغة قال: " واعلم أنا لا ندعى أن هذا مستمر في جميع اللغة. كما لا ندعى للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة . بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسة متعذرا صعبا كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبا واعز ملتمسا . بل لو صح من هذا النحو ، وهذه الصنعة ، المادة الواحدة ، تتقلّب على ضروب التقليب كان غريبا معجبا . فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الأصغر ويحاربه إلى المدى الأبعد ، وقد رسمت لك عنه رسماً فاحتذه ، وتقلّه تحظ به ، وتكثر إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله "(٣) .

وإذا كان ابن جنى قد أشار إلى أن هذا الاشتقاق غير مستمر فى اللغة ، كما يقول هو ، فقد قال بعض النحاه ممن جاء بعد ابن جنى إن هذا الاشتقاق غير مأخوذ به لعدم إطراده . قال ابن عصفور بعد أن ذكر ما أورده ابن جنى فى تعريف الاشتقاق الاكبر : "لم يقل به أحد من النحويين إلا أبا الفتح ، وحكى هو عن أبى على (الفارسي ) أنه كان يأنس به فى بعض الأماكن ، والصحيح أن هذا النحو من الاشتقاق غير مأخوذ به لعدم اطراده ، ولما يكحق فيه من التكلف لمن رامه " (٤) .

ثم أشار ابن عصفور إلى الاسباب التي ذكرها ابن جنى في عدم اطراد هذا الاشتقاق .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ١٣٦/٢

<sup>(</sup>٢) الخاطريات ( القسم المطبوع ) ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٣٨/٢ - ١٣٩

<sup>(</sup>٤) الممتع في التصريف ١/ ٤٠ .

وقد سار على هذا النهج السيوطى فى كتابه ( همع الهوامع ) (١) فقد وافق ما ذكره ابن عصفور ولم يزد شيئا .

وعمن عالج الاشقاق الاكبر من المحدثين الدكتور إبراهيم أنيس فقد ذكر فى البداية ما أورده ابن جنى من التقليبات التى حاول فيها ابن جنى إثبات نظريته فى وجوب معنى مشترك لهذه التقليبات تربط بينها قال الدكتور أنيس:

" هكذا نرى ابن جنى كان بمن يؤمنون إيمانا قويًا بوجود الرابطة العقليّة المنطقيّة بين الأصوات والمدلولات ، أو ما يسميه بعض المحدثين بالرمزية الصوتية "(٢). ثم أشار د. أنيس إلى بعض الامثلة التى ذكرها ابن جنى لتأييد فكرته.

وقد تابع الدكتور أنيس القدماء الذين رفضوا فكرة ابن جنى وما ذكره فى الاشتقاق الأكبر قال : " فإذا كان ابن جنى قد استطاع فى مشقة وعنت أن يسوق لنا للبرهنة على ما يزعم بضع مواد من كل مواد اللغة التى يقال : إنها فى معجم (لبرمانة على ما يزعم بضع أربعين ألف ، وفى معجم (لبرمان العرب) تكاد تصل إلى ثمانين ألفا ، فليس يُكتفى بمثل هذا القدر الضئيل المتكلف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير ". (٣)

قلت : إنّ ما عمله ابن جنى يستحق الشناء من اللغويين لأنه اجتهد فى فكرته التى دعا إليها وإذا كانت هذه النظرية لم يُكتب لها البقاء فهى لا شك تفتح مجال التفكير فى اللغة ومحاولة إيجاد وسائل لتنميتها وتطويرها مع ما يتفق وروح اللغة وأنظمتها .

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ٦/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۲) من أسرار اللغة ص ٦٦–٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٦٨ . وإعداد المواد على هذا النحو مبالغ فيها كثيرا وهى أقل من ذلك فى هذين المعجمين وغيرهما : ط: الجذور اللغوية فى الصحاح والجذور اللغوية فى لسان العرب د. على حلمى موسى .

#### طريقة معرفة الاشتقاق:

شرح ابن جنى طريقة معرفة الاشتقاق فى تعريف للاشتقاق الصغير ، قال: "تأخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه ، وإن اختلفت صيغه ومبانيه (١).

ثم ضرب ابن جنى أمثلة يوضّع فيها طريقة تصريف الكلمة واشتقاقها من أصل اعتبره هو أصل الصيغ من ذلك مشلا: تركيب (س ل م) قال: "تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه ، نحو سلم ، ويسلم ، وسالم ، وسلمان ، وسلمى ، والسلامة ، والسليم : اللذيغ ، أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة " (٢) .

وفي حالة الاشتقاق تحدث تغييرات بين الأصل المشتق منه ، والفرع المشتق هي :

زیادة حرکة فی المشتق مثل: (عَلَمَ) من (العلْم)، وزیادة حرف مثل: (طالب) من (الطلّب)، وزیادة حرکة وحرف معا مثل (ضارب)، من (الضّرب)، ونقصان حرکة مثل: (فَرْس) من (الفَرّس)، ونقصان حرف مثل: (بَبّت) من (الثّبات)، ونقصان حرکة وزیادة حرف مثل (غَضْبی)، من (الغضّب)، ونقصان حرف وزیادة حرکة مثل: (حَرَم) من (الحرْمان)، وزیادة حرکة وحرف ونقص حرکة وحرف مثل (استَنْوق) من (الناقة)، وتعایر الحرکتین مثل (بطر) من (البطر)، ونقصان حرکة وزیادة آخری وحرف مثل (اضرب)، من (البطر)، ونقصان حرف وزیادة آخر مثل (راضع) من (الرضّاع)، ونقصان حرف وزیادة آخر مثل (راضع) من (الرضّاع)، ونقصان حرف وزیادة مثل (عذ) من (الوَعْد)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرکة فقط مثل (عدًا) من (الوَعْد)، ونقصان حرف وزیادة حرکة فقط مثل (عدًا) من (الوَعْد)، ونقصان حرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقسان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، من (الفَخَار)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، ونقصان حرکة وحرف وزیادة حرف مثل (فاخر)، ونقسان حرکة وحرف وزیاده حرف مثل (فاخر)، ونقسان حرکة وحرف وزیاده حرف مثل (فاخر)، ونقسان حرف مثل (فاخر)، و

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه والجزء والصفحة

<sup>(</sup>٣) راجع المزهر للسيــوطى ٣٤٨/١ ٣٤٩ وأبنية الصرف في كتاب ســيبويه للدكتــورة خديجة الحديثي ص ٢٥٣

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن هناك فرقا بين الاشتقاق الأكبر وطريقة التقليبات التى سار عليها الخليل بن أحمد الفراهيدى .

منهج ابن جنى الذى اتبعمه فى الاشتقاق الاكبر هو أنه أخذ أصلا من الاصول الثلاثية ، فقعد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا قال فى تقليب (ج ب ر )(١) .

"فهي - أين وقعت - للقوة والشدة " .

أما طريقة التقليبات التى اتبعها الخليل بن احمد من قبل فى معجم (العين) فتختلف عن منهج ابن جنى فقد "جعل الخليل التقليبات طريقة للإحصاء "(٢) ، ولم يهدف من وراء هذا إلى إرجاع تقاليب المادة المختلفة إلى معنى واحد كما فعل صاحبنا ابن جنى .

ففى باب العين والكاف <sup>(٣)</sup> أشار الخليل إلى التقليبات التالية : (عك) و (كع) ومما أورده عن (عك) قسوله : العُكَّة : عُكّة السسمن أصغر من القِربة ، وتجمع عكاكا وعُكّا الله .

وقال الخليل عن (كع ): "رجل كَعٌ ، كـاعٌ - بالتشديد وقد كَعٌ كـعوعا : إذا تلكّأ وجَبُنَ . . . والكَعْك : الخبز اليابس " .

وفى باب ( السعين والهساء واللام )(٤) أشسار الخليل إلى المواد اللغوية التالية وتقليباتها (ع هـ ل) ، (ع ل هـ) ، (هـ لع) ، (ل هـع) ، وقد أورد عن (عهل) قوله : " العَيْهل : الناقة السريعة ".

<sup>(</sup>۱) الخصائص جـ ۲/ ۱۳۵ ، وانظر ص ۱۸۵ من هذا البحث . وأورد أبو حيان بعد قوله (مثل استنوق من الناقة ) مايلى : " وزاد رضى الدين بن جعفر البغدادى : نقصان حركة مع زيادة حركة وحـرف كاضرب مع ضرب " راجع ارتشاف الضرب جـ ۱۱/ ۱۶

<sup>(</sup>٢) فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) كتاب العين ٦٦/١ - ٦٧ ( بتصرف )

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/١ ٧ ١ ( بتصرف )

وقال عن ( عله ) : " العَلْهان : من تنازعه نفسه إلى الشيء " .

وبما قال الخليل عن (هلع): "الهَلَع: بُعْد الحِرْص ورجل هِلَع: جَزوع حريص". وبما أورده عن ( لهع ) قوله ( اللهع ) : " المُسْترسل إلى كل شيء ".

وقد حوت بعض تقليبات ( العين ) مواد ليست مستعملة عند العرب ولذلك نجد الحليل ينبه إلى المستعمل من هذه التقليبات والمهمل الذى لم يستخدم مثل قوله "باب العين والصاد والميم معهما ((): (ع ص م)، (مع ص)، (ص مع)، (م صمع)، (صمع)، (مستعملات، و (صمع م) مهلة ".

وهناك لغوى معاصر لابن جنى وهو ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) ألف (معجم مقاييس اللغة) ، ومنهجه يقوم على فكرة الأصول والنحت ، فقد عالج مفردات المادة الواحدة في أصل أو أكثر ، كما جمع ما زاد على الثلاثة من كل مادة في أبواب معينة ، وحاول تفسير بعضها بما يسمّى : (النحت) "(٢).

وقد بين الاستاذ عبد السلام هارون مفهوم ابن فارس للمقاييس فقال : " يعنى (ابن فارس ) بكلمة المقاييس ما يسميه بعض اللغويين (الاشتقاق الكبير) الذي يرجع

مفردات كل مادة إلى معنى أو معان تشترك فيها هذه المفردات "(٣). وهذا يقابل الاشتقاق الصغير عند ابن جنى .

بدأ ابن فارس معجمة بكتاب الهمزة وفيه : ( باب الهمزة في الذي يقال له المضاعف ) .

ومن المواد التى وردت فى هذا الباب : ( أب ) ، ( أتّ ) ، ( أتّ ) ، (أجّ ) ، (أحّ ) ، (أحّ ) ، (أحّ ) ، (أحّ ) ،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۳۱۳/۱ وانظر ما أورده الدكتور رمضان عبد التواب عن تقليبات كتاب العين في كتابه : فصول في فقه العربية ص ۲٦٨-٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) فصول في فقه العربية ص ٢٨٠ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) مقدمة تحقيق معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٩ .

ففى (أت ) ذكر ابن فارس: "قال ابن دريد: أنه يؤنه: إذا غلبه بالكلام، أو بكته بالحجة . ولم يأت في الباب غير هذا ، وأحسب الهمزة منقلبة عن عين "(١).

وفى كـتــاب البــاء بدأ ابن فارس بــباب ( البــاء ومــا بعــدها فى الذى يقــال له المضاعف) وعـــا حوى هذا الباب مــايلى : ( بت ً ) ، ( بث ً ) ، ( بت ً ) ، ( بت ّ ) .

ففى ( بشّ ) قــال ابن فارس : " الباء والشين أصــله واحد وهو اللقاء الجــميل، والضِّحك إلى الإنسان سروراً به "(٢).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ٧/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ١٨٢ .

### أصل المشتقات:

اختلف علماء العربية فى أصل المشتقات الفعل هو أو المصدر ؟ ، فذهب البصريون أن المصدر أصل المشتقات لكونه ( يدل على زمان مُطْلَق والفعل يدل على زمان معيّن، فكما أن المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل الفعل) (١).

أما الكوفيون فيذهبون إلى أن الفعل أصل للمستقات وأن المصدر مشتق من الفعل "لأن المصدر يصح لصحة الفعل ، ويعتل باعتلاله ، فيقال مشلا : (قاوم قواماً) فيصح المصدر لصحة الفعل ، ويقال أيضا (قام قياماً) فيعتل لاعتلاله ، فلما صح لصحته ، واعتل لاعتلاله ، دل على أنه فرع عليه " (٢) .

ويؤيد ابن جنى مـذهب مذهب البصـريين في أن المصدر أصل المُسـتقــات قال : "الفعل مشتق من المصدر (٢) . "الفعل الفعل (٤) .

ونقل ابن جنى عن أبى على الفارسى أن الاسم أسبق من الفعل من حيث الاعتبار لا من حيث الزمن معللا ذلك بقوله: "وإنما يعنى القوم ( النحاة ) بقولهم: إن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى من النفس وأسبق فى الاعتقاد من الفعل لا فى الزمان ، فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل ، ويجوز أن يكونوا قبل الاسم ، وكذلك الحرف (٥).

وما أشار إليه ابن جني هنا مسبوق إليه ، فقد ذكره سيبويه حين قال : "واعلم أن

<sup>(</sup>۱) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت: ۷۷۷هـ)، باعتناء الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، طبع مطبعة السعادة بمصرط ٤ سنة ١٣٨٠هـ - ١٩٦١م، ٢٣٧/١، مسألة رقم (٢٨)، وانظر ص ١٨٤ من هذا المبحث.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه : ۱/ ۲۳۵ - ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٣) كتاب اللمع في العربية ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب : ٧٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص: ٢٠/٢.

بعض الكلام أثقل من بعض ، فالأفعال أثقل من الأسماء ، لأن الأسماء هي الأولى، وهي أشد تمكّنا ، فمن ثَم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون ، وإنما هي من الأسماء . ألا ترى أن الفعل لابد له من الاسم ، وإلا لم يكن كلاما والاسم قد يستغنى عن الفعل، تقول : ( الله إلهنا ) و (عبد الله أخونا ) (() وفيما أورده سيبويه بقوله ( الأسماء هي الأولى ) تلميح إلى أن الفعل مشتق من المصدر ، الذي هو أصل المشتقات ، وإن لم يصرّح سيبويه بذلك .

فابن جني لم يأت بجديد هنا .

وبعد ذكر ما قيل في أصل المشتقات ، نذكر ما عالجه ابن جني منها وهي :

# ١ \_ اسم الفاعل:

عرّفه ابن جنى حين قال: أ. . اسم الفاعل نحو: قائم وقاعِد ، لفظه يفيد الحدث الذي هو القيام والقعود ، وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعّل (٢) .

وهناك تعريفات أخرى لاسم الفاعل أشارت إليها بعض المصادر من ذلك مثلا ما أورده السكاكي ، قال : "اسم الفاعل في الشلاثي يأتي على ( فاعِل ) : كضارِب " (٣) . فهنا اقتصر السكاكي على ضرب أمثلة لاسم الفاعل .

وقال الجرجانى : "اسم الفاعِل : ما اشتق من يفعل لمن قام به الفِعْل ، بمعنى الحدوث (٤).

وهنا نجد الجرجانى لا يزيد شيئا على ما أورده ابن جنى ، وفى (كشاف اصطلاحات الفنون) "اسم الفاعل هو عند النحاة اسم مشتق لما قام به الفعل بعنى الحدوث فالاسم : جنس يشمل المشتق كالصفات واسم الزمان والمكان

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه : ١/ ٢٠ ـ ٢١ ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص : ١٠١/٣ .

<sup>(</sup>٣) مفتاح العلوم : ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) كتاب التعريفات : ص ٢٦ .

والآلة ، وغير المشتق ، وبقَيْد ( المشتق ) يخرج غير المشتق (١) .

وإذا بحثنا عن اسم الفاعل قبل ابن جنى رغبة فى تحديد معناه فنجد سيبويه يسميه الاسم قال : "فأما ( فَعَلَ يَفْعَلُ ) ومصدره ، فقتل يقتل قَتْلا ، والاسم قاتل "(٢) . فسيبويه لم يشر إلى تعريف محدد لاسم الفاعل كما عرفه المتأخرون وهذا راجع إلى أن المصطلحات الصرفية عند سيبويه لما تحدد معالمها وتتضح مفاهيمها بعد كما نلحظه فى كتب الصرف المتأخرة ، ومنها مصطلح اسم الفاعل .

لم يفرد ابن جنى أبنية اسم الفاعل فى باب أو مبحث وإنما أشار إلى بعضها عرضا فى ثنايا كتبه ، كذلك لم يشر إلى الاختلاف فى أبنيته وهو ما عالجه الزمخشرى وغيره من النحاة فيما بعد .

فهو يأتى من الفعل الثلاثى المجرد وله بناء واحد وهو ( فاعِل ) ومثل له ابن جنى حين قال : "نحو قائم وقاعِد " (٤) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد أشار سيبويه إلى ذلك حين قال : "وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء (فاعل)... " (ه) ومن أمثلته : "ضارب" .

فابن جني لم يأت بجديد هنا يذكر .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى : ٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الكتباب : ٥/٤ ، وانظر: أبنية الصبرف في كتباب سيبويه للدكتورة خمديجة الحمديثي ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو لابن السراج ١٢٢/١ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ۱/۳

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/ ١١، وانظر المفصل في علم العربية للزمخشري ص ٢٢٦.

ويأتى اسم الفَاعِل "من غير الشلاثى المجرد على وزن مضارعه المبنى للفاعل ، بعد إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر نحو (مُتكبّر) (١) .

فإن كان الحرف الذي قسبل الآخر الفا فإنه يَبْقَى كما هو في اسم الفاعسل نحو مختار " والأصل في هذه الكلمة حينئذ : مُخْتَير على وزن "مُفْتعَل " .

أما في اسم المفعول فهي مُخْتِير على وزن "مُفْتَعل" أدت قواعد الإعلال إلى "توحيد الكلمتي" (٢).

وقد أشار ابن جنى إلى ذلك فقال: "من ذلك قولهم (مختار) و (معتاد) ، ونحو ذلك ، فهذا يحمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين . وذلك أنه إن كان اسم الفاعل فأصله: مختير ، و معتود كمقتطع (بكسر العين) . وإن كان مفعولا فأصله: مختير ومُعتُود كمقتطع . فمختار من قولك : أنت مختار ، للثياب ، أى مستجيد لها أصله مختير . ومختار من قولك : هذا ثوب مختار أصله مُختير . فهذان تقديران مختلفان لمعنيين . وإنما كان يكون هذا منكرا لو كان تقدير فتح العين وكسرها لمعنى واحد فإما وهما لمعنيين فسائغ حسن (٣) " .

## ٢ \_ صيغ المبالغة:

قبل أن نعالج صيغ المبالغة وأبنيتها نذكر ما أورده ابن جنى فى المبالغة حين قال:

"فى المبالغة لابد أن تترك موضعا إلى موضع ، إما لفظا إلى لفظ ، وإما جنسا إلى جنس ، فاللفظ كقولك : عُراض ، فهذا قد تركت فيه لفظ عريض . فعُراض إذا أبلغ من عريض . وكذلك رجل حُسّان ووُضّاء ، فهو أبلغ من قولك: حَسِن ، ووضىء ، وكُرّام أبلغ من كريم ، لأن كريما على كَرُم ، وهو الباب ، وكُرّام خارج عنه . فهذا أشد مبالغة من كريم " (3)

<sup>(</sup>١) تصريف الأسماء للأستاذ محمد الطنطاوي ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) التطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الخصائص : ٣٤٦/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٣/ ٤٦ .

وجاء في (كَشَاف اصطلاحات الفنون): "المبالغة . . . هي أن يدّعي المتكلم بلوغ وصف في الشدة أو الضعف حداً مستحيلاً ، أو مستبعداً ، ليدل على أن الموصوف بالغ في ذلك الوصف إلى النهاية " (١) .

للمبالغة أضرب ، منها : المبالغة بالصيغة، وهو مـجال بحثنا ، مثل: ( فَعُلان ) كرحمن ، و( فَعِيل ) كرحيم ، و ( فَعَّال ) كتوَّاب .

لقد عالج ابن جنى بعض أبنية المبالغة فى كتبه ، وفى معالجته لهذه الأبنية لم يسر على ترتيب معين ، فلم يرتب صيغها وأبنيتها فى مبحث أو فصل مستقل وإنما أشار إلى بعضها فى أماكن متناثرة من كتبه . والأبنية التى عالجها ابن جنى هى :

# ١ \_ ( فَعُسَال ) :

نحو: كَذَّاب وكَفَّار (٢).

وهذا البناء أشار إليه سيبويه ، ومن أمثلته "شرَّاب ، ولبَّاس ، وركَّاب " (٣).

وكذلك ذكره المبــرّد قال : "وإنما أصل هذا لــتكرير الفِعْل كقــولك : هذا رجل ضَّراب ، ورجل قَتَّال ، أي يكثر هذا منه " (٤) .

ف ابن جنى لم يأت بجديد ه نا يذكر . وهذا البناء جعله مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسا وقراره فيه : "يصاغ ( فَعَّال ) للمبالغة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدّى " (٥) .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ١/ ٢٠٠ .

۲٦٧/٣ : جـ ٢٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب: جـ ٤/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) المقتبضب : جـ ٣/ ١٦١ ، وانظر : معـانى الأبنية فى العـربية للدكتـور فاضل السـامرائى (طبعة الكويت سنة ١٩٨١) ص ١٠٧ ـ ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) راجع مجلة مجمع اللغة العربية : جـ ٣٥/٢ . وانظر : تصريف الأسماء تأليف الأستاذ محمد الطنطاوى ، طبع مطبعة وادى الملوك بالقاهرة ط خامسة ١٩٥٥ م ص ٨٨ .

٢ \_ ( فَعيــل ) :

ن**حو** : عَرِيض وطَوِيل<sup>(١)</sup> .

وهذا البناء أورده سيبويه في الكتاب فقال : "وقد جاء ( فَعِيل ) كرحيم ، وعليم، وسميع ، وبصير الشريع .

فابن جنى لم يأت بجديد هنا سوى ضرب الأمثلة .

# ٣ \_ ( فُعَّسال ) :

قال ابن جنى فى منضعف العين: "وربما بنوه على ( فُعَّال ) منضعف العين وألحقوه الهاء للمبالغة قالوا "رجل كرَّامة ولُوَّامة فى الكريم ، كما قالوا "مجذامة للمقطوع ، و "مطرابة" للكثير الطرب ، و"معزابة" للكثير التعزّب ، ورجل "عَذّالة" إذا أكثر العذل " (٣) .

واورد ابن جنی قول تأبط شرا :

يا من لعذالة خذالة أشب

حَرِقَ باللُّوم جِلدى أي تَحسراق

ثم قال معلقا "فوصفهم المذكر بما فيه هاء التأنيث إنما هو لشدة المبالغة(٤) .

وما ذكره ابن جنى هنا لم يشر إليه سيبويه (٥) ، وأورده ابن خالويه فيما نقله عنه السيوطي (٦) بإيجاز .

وينفرد ابن جنى عن ابن خالويه بضرب الأمثلة وزيادتها .

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني: ١/ ٢٤٠ ـ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني : ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه : ١/ ٢٤١ ، والأشب : المختلط .

 <sup>(</sup>٥) أبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) المزهر : ٢٤٣/٢ .

# ٤ \_ ( فَعُسل ) :

قال ابن جنى : "فَعُل تأتى للمبالغة كقولهم : قَضُو الرجل إذا جاد قضاؤه ، وفَقُه إذا قوى في فقهه ، وشَعُر إذا جاد شعره " (١) .

### ه \_ المبالغة بزيادة التاء:

مثل "عكلامة ونَسَّابة" قال ابن جنى: "إن الهاء فى نحو ذلك لم تلحق لـتأنيث الموصوف بما هى فيه ، وإنّما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هى فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فيجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تـأنيث الغاية والمبالغة وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم مؤنثاً " (٢) .

وما أورده ابن جنى هنا لم يشر إليه سيبويه في صيغ المبالغة .

وقال ابن يعيش ـ وهو يعـدد أنواع تاء التأنيث ـ: "أن تدخل للمبالغـة فى الصفة مشل ( عَلاَمة و نَسَابة ) للكشير العلم والعـالِم بالانساب ، وقـالوا "راويه" للكشير الرواية ، يقال : رجل راوية الشعر " (٣) .

وقد عالج هذه التاء أيضا خالد الأزهرى حين قال : "تأتى ( التاء ) للمبالغة فى الوصف كراوية لكثير الرواية وإنما أنثوا المذكر لأنهم أرادوا أنه غاية فى ذلك الوصف، والغاية مؤنثة ، ولتأكيدها أى المبالغة الحاصلة بغير التاء كنسابة وذلك لأن ( فَعَّالاً ) يفيد المبالغة بنفسه ، فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد المبالغة " (٤)

وهناك أبنية للمبالغة لم يعالجها ابن جنى فيما وصل إلينا من كتبه وهى كثيرة ، ولعل ابن جنى قصد إلى ذلك واكتفى بذكر أمثلة لها ، وإنما للفائدة نشير إلى هذه الأسنة.

<sup>(</sup>١) المحتسب : ١٣٤/١ . . . .

<sup>(</sup>٢) الخصائص : ٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح المقصل : ٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح التصريح على النوضيح: ٢/ ٢٨٨)، وانظر: معانى الأبنية في العربية للدكتور فاضل السامرائي ص ١١٩ ـ ١٢٠

لقد حصر ابن خالویه أبنیة المبالغة فی اثنی عشر بناء وقد أشار إلی هذا السیوطی، ومن هذه الأبنیة ما أورده ابن جنی قبل قلیل ، وهذا نص ما نقله عن ابن خالویه العرب تبنی أسماء المبالغة علی اثنی عشر بناء هی : ( فَعَال ) كفَسَّاق ، و ( فُعَل ) كغُدر ، و ( فَعَّال ) كفسَّاق ، و ( فُعَل ) كغُدر ، و ( فَعَّال ) كغَدر ، و ( فَعَّال ) كمعْطیر ، و (مِفْعال ) كمعْطار ، و ( فُعَلة ) كهُمزة أَمُزة (۱) ، و (فَعُولة ) كمَلولة ، و ( فَعَّالة ) كعلامة ، و ( فاعلة ) كراویة وخائنة ، و ( فَعَّالة ) كبقاقة ـ لكثیر الكلام ، و (مِفْعالة ) كمخزافة " (۲) .

## ٣ \_ اسم الآلــة :

لم نقف على تعريف له عند ابن جنى ، وهو "ما كان فى أوله ميم زائدة من الآلات فالباب فى ذلك إذا كان شىء يُعالج به ، ويُنقل ، وكان الفعل ثلاثيا أن تكون الميم مكسورة ويكون على ( مفعل ) أو ( مفعلة ) وربما جاء على ( مفعال ) . . قالوا : ( مقص ) للذى يُقص به و ( محلب ) للإناء الذى يُحلب فيه ، و( منجل) و ( مخسكة ) و ( مسلة ) و ( مصفاة ) و ( مخيط ) ، وقد يجيء على ( مفعال ) نحو : ( مقراض ) و ( مفتاح ) و ( مصباح ) (٣) ه .

ذكر ابن جنى أمثلة لاسم الآلة ، مما جاء على ( مِفْعَلَة ) نحو : المطرقة ، ومروْحَة ومِسْوَرة . ومما جاء على ( مِفْعَل ) نحو : مِعْوَل وَمِجَوْل ومِنْجَلَ ( عَلَى اللهُ وَمِعْدَ وَمِسْوَرَة . ومما جاء على ( مِفْعَل ) نحو : مِعْوَل وَمِجَوْل ومِنْجَلَ ( عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) جزء من الآية الأولى من سورة الهُمَزَة .

<sup>(</sup>٢) المزهر : ٢/٢٤٣ ، وانظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المختصص لابن سيده: ١٩٨/١٤ ، والمنجل: آلة يدوية لحشّ الكلا أو لحتصد الزرع . و(المقراض ): المقصّ . انظر: المعجم الوسيط: ٢/٧٣٤ ( قرض ) و ١٩١١ ( نجل ) .

<sup>(</sup>٤) الخصائص : ٣/ ١٠٠ - ١٠١ ومسورة : متكًّا من جلْد ، والمجول : الخِلْخال .

<sup>(</sup>٥) الخياطريات ( القـــسم المطبـوع ) ص ١٢٤ ــ ١٢٥ ، وانظر َص ١٦٥ مَن هــذا البــحث ، والقَذَّاف آلة حربيّة وهو المنجنيق .

( فَعَال ) هذه تفيد الـتكثير في الآلة ، وهناك صيغ وأبنية أخرى تفيد التكثير أيضا وهي : ( فعيل ) ، و ( فعال ) ، و ( فعالة ) وغييرها ، قال ابن جني : "فأما قولهم : خُطَّاف وإن كان اسما فإنه لاحق بالـصفة في إفادة معنى الكثرة ، ألا تراه موضوعاً لكثرة الاختطاف ، وكذلك سكين ، إنما هو موضوع لكثرة تسكين الذَّابِح به . وكذلك البَزّار والعَطَّار والقَصَّار ونحو ذلك ، إنما هي لكثرة تعاطى هذه الأشياء ، وإن لم تكن مأخوذة من الفعل ، وكذلك النَّسّاف لهذا الطائر ، كأنه قيل ذلك لكثرة نسفه بجناحيه (١) "

واسم الآلة عالجمه سيبويه قبل ابن جنى وأشار إلى بعض أبنيته ومثّل له ، ففى (هذا باب ما عالجت به ) قال سيبويه : "أما المقصّ فالذى يُقَصّ به . . . وكل شىء يُعالب به فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن ، وذلك قولك : محلّب ، ومِنْحَل ، ومِكْسَحة ، ومِسَلة ، والمخرّز ، والمِخْيَط " (٢) .

ومن أبنية اسم الآلة التي أشـــار إليها ســيبويه ( مِفْعال ) قـــال : "وقد يجيء على (مِفْعال ) نحو : مِقْراض ، ومِفْتاح ، ومِصْباح " (٣) .

وفيما أورده ابن جنى من أمثلة لاسم الآلة لم يشر إلى أن هذه الأمثلة سماعية أو قياسية وإن كنت أرى أنه يرى أنها سماعية لأنه ينقل ماسمعه عن العرب بقوله " فأما قولهم" ، كذلك لم يشر ابن جنى فيما أورده من أمثلة إن كانت هذه الأمثلة مأخوذة من الفعل الشلاثى أو غيره ، وهذا نفسه نجده عند سابقه سيبويه ، وسيبويه أكثر منهجية من ابن جنى فقد عالج أمثلة اسم الآلة وأفردها فى باب بعينه أما صاحبنا ابن جنى فقد أوردها متناثرة .

<sup>(</sup>۱) الخاطريات ( القسم المطبـوع ) ص ۱۲۶ ـ ۱۲۵ وانظر ص ۱۹۲ ، ۱۹۳ من هذا البحث ، والقَذَّاف آلة حربيّة وهو المنجنيق .

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ٣/ ٢٦٧ وانظر: معانى الأبنية في العربية للدكتور فاضل السمراثي ص ١٢٦- ١٢٧

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٩٤/٤ (٤) المصدر نفسه ٩٥/٤ ، وانظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٩٠

وقد عالج مجمع اللغة العربية بالقاهرة صيغ اسم الآلة واعتبرها قياسية من القعل الثلاثي ، ونص قراره على ما يأتى : "يُصاغ قياساً من الفعل الثلاثي على وزن (مفعكة) و (مفعله) للدلالة على الآله التي يعالج بها الشيء . ويوصى المجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء الآلات ، فإن لم يسمع وزن منها لفعل ، جاز أن تصاغ من أي وزن من الأوزان الثلاثة المتقدمة " (١).

<sup>(</sup>۱) مجلة مجمع اللغة العربية : ١/ ٣٥ وانظر : تصريف الأسماء للأستاذ محمد الطنطاوى ص ١٠ . ص ١٣١ م وأبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي ص ٩٠ .

# المبحث الرابع أبنية جموع التكسير

# تعريف جمع التكسير:

جمع التكسير: ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صيغة مفرده لفظا أو تقديرا (١).

وجموع التكسير نوعان : ( جمع قِلة ) و ( جمع كثرة ) .

قال ابن جنى فى تعريفهما: جمع القلة ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وجمع الكثرة ما فوق ذلك (٢) . وقبل أن نعالج جمع التكسير نذكر كلمة عن أنواع الجموع فنقول:

هناك جموع في العربية ، منها جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم .

فجمع المذكر السالم: « ما سلم بناء مفرده عند الجمع ، ويصاغ بزيادة واو ونون على مفرده في حالة الرفع ، وياء ونون في حالتي النصب والجر ، ويشترط في مفرده أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث . أو صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ، ليست من باب « أفعل - فعلاء » ولا من باب « فعلان - فعلى » ولا ما يستوى فيه المذكر والمؤنث » (٣) .

تقول في محمد : محمدون ، وفي خالد : خالدون .

أما جمع المؤنث السالم: ﴿ وهـو ما سلم بناء مفرده عند الجمع . ويصاغ بزيادة

<sup>(</sup>۱) جموع التكسير بين القياس والسماع للدكستور عبد الواحد سليم البرديني ( طبعة القاهرة ) لم يذكر تاريخ الطبع نقلاً عن شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ٢ / ٢٩٩ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) اللمع في العربية ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٩٢.

ألف وتاء ، بلاتغيير في صورته وهيئة بنائه تقول في زينب : زينبات ، وفي هند : هندات ، وفي هند :

أولاً - أبنية جموع القلة :

لقد تطرق ابن جني إلى الأبنية التالية:

١ - ( أَفْعَال ) قال : ﴿ فَان كَانْت عَيْن ( فَعْل ) معتلة - واوا أو ياء - كُسُّر في القلة
 على ( أَفْعَال ) نحو : ثَوْب وأثواب ، وبَيْت وأبيات » (٢) .

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد ذكره سيبويه (٣) ثم سار المبرد (٤) وابن السراج (٥) وأبو على الفارسي (٦) على هذا النهج .

ومن الأمشلة التى أوردها ابن جنى فيما جاء على ( أفعال ) وهو يتحدث عن الإشكال فى التكسير قوله : ﴿ ومعنى الإشكال فى أنك تجد المثال المكسر عليه تخرج الإشكال فى أنك تجد المثال المكسر عليه تخرج آحاد كثيرة إليه ، ألا ترى أن ( أفعالاً ) قد خرج إليه ( فعَلُ ) وذلك نحو : جَمَلٌ ، و(أجمال ) وخرج إليه (فعلُ ) و(فعلُ ) ورفعلُ ) ورفعلُ ) ورفعلُ ) فرس ، وأضراس ، وبُرْد وأبراد ، وإبل وآبال ، وعَنْق وأعناق ، وكبد وأكباد ، وربع وأرباع ، وضِلَع وأضلاع ، وعَضَد وأعضاد . . . . ، (٧) .

ثم أورد ابن جنى أمثلة من هذه الجموع ( آحادها مختلفة الصيغ والأبنية ) ثم قال: ( فقد يجوز أن يعرض الإشكال في الواحد منها فلا يُدْرَى ما مثاله ) ( ٨ ) .

ولهذا عــلل ابن جني سبب اخــتلاف العلمــاء في بناء الجمع قــال : ﴿ وَلَهَـــذَا مَا

<sup>(</sup>١) أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) اللَّمع في العربية ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣ / ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب جـ ١ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) الأصول في النحو ٣ / ١٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) التكملة ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) سر صناعة الإعراب ٢ / ٦٠٧

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ٢ / ٢٠٨ .

يتَّفق العلماء في مثال الجمع تراهم مختلفين في الواحد ١ (١).

ثم أتى ابن جنى بجملة أمثلة على ذلك فقال:

الا ترى إلى قوله عز اسمه ﴿ حتى إذا بَلَغَ أَشُدُّهُ ﴾ (٢).

فمذهب ( سيبويه ) فيه : أنه جمع ( شدّة ) قال : ومثاله نعمة وأنْعُم ، (٣) .

وأورد ابن جنى عن أبى على الفارسى أنه قال : ذهب ( أبو عبيدة ) إلى أنه جمع ( أشكرٌ ) على حذف الزيادة .

قال : وقال أبو عبيدة : وربما استكرهوا في الشعر على حذف الزيادة ، وأنشد لعنترة:

# عَهْدى به شَدَّ النهار كأنّما

# خُضبَ اللَّبان ورأسه بالعظلم (٤)

ب - وكذلك ( أَبابيل ) ذهب بعـضهم إلى أنها جـمع « إِبَّالَة » ، وذهب آخرون إلى أن واحدها « إبّيل » .

وأجاز آخرون : أن يكون واحدها ﴿ إِبُّولُ ﴾ مثل ﴿ عِجُّولُ ﴾ .

وذهب أبو الحسن ( الأخفش ) إلى أنه جمع لا واحد لـه بمنزلة « عَبادِيد » واشعاليل » (٥) ( جمع كثرة ) .

هذه بعض الأمثلة التي أتى بها ابن جني ليدلُّل على الإِشكال في التكسير .

ثم بين ابن جنى سبب الحلاف بين العلماء فى آحاد الجموع قال : ﴿ وَإِنَّا سَبِّبُهُ وعلَّة وقوعه بينهم أم مثال جمع التكسير تُفقد فيه صيغة الواحد فيحتمل الأمرين

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف آية ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٢ / ٦٠٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه والجزء والصفحة

والثلاثة ونحو ذلك ، وليس كذلك في مثال جمع التصحيح ، (١) .

ثم أشار ابن جنسي إلى أن العلماء قد عنوا بجمع التصحيح بينما أهملوا جمع التكسير ولذلك حدث الإِشكال في صيغ أفراده .

قال: ألا ترى أنك إذا سمعت ( زَيْدُونَ ) و ( عَمْرُونَ ) ، و ( خالدونَ ) و ( محمدونَ ) ، و ( خالدونَ ) و (محمدونَ ) لم يعرض بذلك شك في الواحد من هذه الاسماء . فهذا يدلك على أنهم بتصحيح هذه الاسماء في الجموع معنيّون ، ولبقاء الفاظ آحادها فيها لارادة الإيضاح والبيان مؤثرون ، وأنهم بجمع التكسير غير حافلين ولصحة واحدة غير مراعين ، فإذا أدخل في جمع الواو والنون شي مما ليس مذكرا عاقلا فهو حظ ناله ، وفضيلة خص بها ، فلهذا صار جمع ( قُلة ) و ( ثُبة ) و ( مائة ) و ( سَنة ) ونحو ذلك بالواو والنون تعويضاً لها من الجَهْد والحذف اللاحقها » .

ويـؤكد عندك أن العناية بواحد جمع التكسير غير واقعة منهم وجودك جموعا، (٢).

ثم برهن ابن جنى على عدم العناية بواحد جمع المتكسير وأنها غير واقعة من العرب وجودك جموعا كسرت الأحاد عليها واللفظ فيهما جميعا واحد ، وذلك : نحو السما حكاه سيبويه من قولهم : (اناقة هجان ، ونوق هجان » (۱۳) و (درع دلاص ، وأدرع دلاص » (٤) وقالوا أيضا في جمع الشمال » . . . : (الشمال » (٥) قال عبد يغوث : (الم وما لومي أخي من شماليا ) . أي من شمائلي » (٦) .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ۲ / ٦١١ . وعن أبابيل ورد في شــرح شافــية ابن الحــاجب جــ ۲ / ١٠٤ : أبابيل : جمع لم يستعمل واحده .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٣) هجان كريمة .

<sup>(</sup>٤) دلاص ۽ بَرَاقة ( انظر تعليقات د . حسن هنداوي في هامش ص ٦١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ٢ / ٦١٢ .

<sup>(</sup>٦) بيت الشعر كما خرجه د . حسن هنداوى في هامش هذه الصفحة هو : الم تَعْلَما أَنَّ الملامة نفعُها \* قليلٌّ ، وما لَوْمى اخى من شماليا

٢ - ( فَعُل ) : قال : ( قالوا أيضا في تكسير ( الفُلْك ) ( الفُلْك ) فكسروا (فعُل ) : قال : ( فعُل ) وله نظائر ثم ذكر ابن جني أن في مجئ الجمع على لفظ الواحد يدل على قلة حفلهم بالفرق بينهما من طريق اللفظ وأنهم اعتمدوا في الفرق على دلالة الحال ومتقدم ومتأخر الكلام ) (١).

٣ - (أَفْعِلَة ) قال : ( فَإِن كَان الاسم على ( فِعال ) أو ( فَعال ) ، أو ( فُعال ) أو ( فُعال ) أو ( فُعال ) أو ( فَعَيل ) أو ( فَعُيل ) كُسِّر في القلة على ( أَفْعِلَة ) . . . نحو حمار وأخمِرة ، ورداء وأردية وجواب وأجوبة ، وفَدان وأفدنة ، وحُوار وأخوبة ، وفَدان وأفيزة ، وحُوار وأخربة ، وخريب وأجربة ، وقفيز وأَقْفِزة ، وعمود وأخرفة » (٢) .

## ثانيا - أبنية جموع الكثرة :

عالجه ابن جنى من هذه الأبنية :

### ١ - ( فعال ) :

قال ابن جنى : ﴿ إذا كان الاسم على ( فعل ) مفتوح الفاء ساكن العين ، ولم تكن عينه واواً ولا ياء فحمعه في الكشرة على ( فِعال ) وذلك قولك : كُلْب وكلاب، (٣) .

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد ذكره سيبويه (٤) ، ثم سار المبرد (٥) وابن السراج (٦) ، وأبو على الفارسى (٧) على هذا النهج .

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ٢ / ٦١٢ .

<sup>(</sup>٢) اللمع في العربية ص ١٧٥ - ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣ / ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ٢ / ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) أصول في النحو جـ ٢ / ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٧) التكملة ص ١٤٨.

### ۲ - ( فُعول ) :

وهذا البناء مثل له ابن جني بقوله : ﴿ كعوب ﴾ (١) .

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أشار إليه سيبويه (٢) ثم سار ابن السراج (٣) والفارسي (٤) على هذا النهج .

### ٣ - ( نملان ) :

قال ابن جنی : « وقد الزم فی ( فعل ) : « فعلان » وذلك نحو : نفر ونفران ، وجُرُذ وجرذان ، وجعل وجعلان ، وصرد وصردان » (٥) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد ذكره سيبويه (٦) ، ثم سار ابن السراج (٧) وأبو على الفارسي (٨) على هذا النهج .

### ٤ - ( نُعُلان ) :

نحو : ﴿ ذَئْبِ وِذَوْبِانَ ، وَقَنُو وَقَنُوانَ ﴾ (٩) .

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه فقد أورد هذا البناء مع بناء آخر وهو ( فعلان ) قال : « وقالوا : رئد ورئدان ، كما قالوا : صنو وصنوان ، وقنو

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب جـ ٣ / ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو جـ ٢ / ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) اللمع في العربية ص ١٧٣ ، والنفر: فرخ العصفور، والجعل من الناس: الدميم. والجعل: حيوان كالخنفساء، والصرد: طائر أكبر من العصفور. انظر تعليقات الدكتور فائر فارس في هامش ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣ / ٧٤ .

<sup>(</sup>٧) الأصول في النحو جـ ٢ / ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٨) التكملة ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٩) المحتسب ١ / ٣٥١ .

وقنوان، وقال بعضهم: صنوان وقنوان كقوله : ذؤبان ، والرئد: فرخ الشجرة » (۱) . وهذا البناء أشار إليه أيضا ابن السراج فقال : « فعلان : وهو لأربعة أبنية : ( فعل ) و ( فعل ) و ( فعل ) و ( فعل ) : جاء في الكثير جمعا لفعل ، نحو : جمل وجملان ، وسلق وسلقان ، وجاء في ( فعل ) نحو : ذئب وذئبان . . . وجاء في فعل في المضاعف نحو : خش وخشان جميعا » (۲) .

فابن جني لم يأت بجديد هنا ، بل أوجز ما فصله سيبويه وابن السراج .

### ه – ( فعل ) :

نحو د حمار وحمر ، وقذال وقذل ، (٣) .

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه فقال : « أما ما كان ( فعالا ) فإنك إذا كسرته . . . وأردت أكثر العدد بنيته على ( فعل ) وذلك حمار وحمر ، وخمار وخمر، وإزار وأُزُر . . . . ) (٤) .

### ٦ - ( فُعُل ) :

قال ابن جنى : ( قالوا فى تكسيس ( الفلك ) : ( الفلك ) فكسروا ( فعلا ) على (فعل ) ، وله نظائر ، ف مجى الجمع على لفظ الواحد يدل على قلة حفلهم بالفرق بينهما من طريق اللفظ ، وأنهم اعتمدوا فى الفرق على دلالة الحال ومتقدم ومتأخر الكلام » (٥) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إلىه . فقلد ذكر هذا البناء سيبويه (٦) إلى ما

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٥٧٦ ، وانظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي ص٣٠٧

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو ٢ / ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية ص ١٧٥ - ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ٢ / ٦١٢ ، وانظر ص ٢٠٢ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٦) الكتباب ٣ / ٧٧٥ وانظر : أبنية الصرف في كتباب سيبوية للدكتورة خديجة الحديثي ص٣٠٢.

قيل في الفلك فقال : « وقد كسر حرف منه على ( فعل ) كما كسر عليه ( فعل ) وذلك قولك للواحد هو الفلك فتذكر وللجميع هي الفلك . . » وقد تبعه المبرد (١) .

وأشار إليه كذلك ابن السراج فقال: « فعل وهو قولهم: الفلك للواحد وللجمع الفلك وهو اسم للجمع لا يقاس عليه » (٢).

وأشار إليه أيضا أبو على الفارسى (٣) قال : ( وقد كسروا حروفا على ( فعل ) كما كسروا عليه ( فعل ) نحو أسد وأسد وذلك أن ( فعل ) مثل ( فعل ) في تحو البخل والبخل والسقم والسقم فكما كسر ( فعل ) على ( فعل ) كذلك كسر ( فعل ) عليه وذلك قولهم : هو الفلك للواحد وللجميع الفلك أيضا ، قال تعالى ﴿ في الفلك المشحون ﴾ (٤)

فلما جمع قال ﴿ والفلك التي تجرى في البحر ﴾ (٥).

ولكن ابن جني زاد في تعليل مجيُّ الجمع على لفظ الواحد .

٧ - ( فُعُل ) :

قال ابن جنى : ( لو كسرت الطوبى والكوسى على ( فعل ) ، لقلت : الطُّيَب والكُيْس ، (٦) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد ذكر أبو على الفارسي هذا البناء قال : « . . . يجمع على ( فعل ) نحو دولة ودول وسوقة وسوق سورة وسور » (٧) . ولكن ابن جنى انفرد عن الفارسي بالمثالين الذين أوردهما .

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۲ / ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو ٢ / ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية ٤١ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) المحتسب ١ / ٤٩ ، وانظر ص ١٥٦، ١٥٧ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٧) التكملة ص ١٥٦

### ٨ - (أفعلاء):

أشار ابن جنى إلى هذا البناء ومثل له بقوله: شديد وأشداء، صديق وأصدقاء ووضيع وأوضعاء (١).

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أورد سيبويه هذا البناء فقال : «ونظير فعلاء فيه ( أفعلاء ) وذلك : شديد وأشداء ، ولبيب وألباء ، وشحيح وأشحاء ) (٢)

وكذلك أورد أبو على الفارسي هذا البناء ومثل له بقول. : ﴿ قَالُوا : نصيبُ وَأَنْصِبَاء وَحَمِيسَ وَأَخْمُسَاء وربيع وأربعاء ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) المحتسب ٢ / ٢٧٦ وانظر ص ١٥٨ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٦٣٤ وانظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ١٦٦ .

# المبحث الخامس أبنية التصغير

### تعريفه :

التَّصغير في اللغة: ضدَّ التكبير ، وفي لسان الـعرب لابن منظور ( الصَّغر : ضدَّ الكِبَر . . . واستصغره عدَّه صغيرا ، وصَغَره وأصغْره : جعله صغيرا ، (١) .

أما تعريف (التَّصغير) عند علماء الصرف فلم أقف على تعريف له عند ابن جتي.

وعّرفه ابن مالك تعريفًا إجرائيًا ، فقال : ﴿ كُلُّ اسْمُ مَتْمَكُنْ قُصِدَ تَصْغَيْرُهُ فَلابُدُّ مِن ضَمّ أوله ، وفتح ثانية وزيادة ياء ساكنة بعده ﴾ (٢) .

وقال الجرجانى: ( التصغير تغيير صيخة الاسم لأجل تغيير المعنى تحقيرا أو تقليلا أو تقليلا أو تقليلا أو تكريما أو تلطيفاً ، كُرجَيْل ، ودُريَهمات ، وقُبَيْل ، وفَوُيْق . . ) (٣) . أولا: أبنية التصغير :

بدأ ابن جنى كلامه عن التصغير بذكر أبنيته وأوزانه فقال أمثلة التصغير

أ - ( فُعِيْل ) : لما كان على ثلاثة أحرف نحو : كَعْب وكُعَيْب ، وفَرْخ وفُرَيْخ .

ب - ( فُعَيْعِل ) : لما كان على أربعة أحرف نحو :جَعْفَر وجُعَيْفِر وجَدْوَل وجُدَيْوِل.

جـ - ( فُعَيْعِيل ) : لما كان على خمسة أحرف رابعها ألف ، أو ياء أو واو زوائد ،

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ( صغـر ) ٦ / ١٢٨ ، وانظر : التنوير في التصغـير للدكتـور عبد الحمـيد السيد ، نشرته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية ٤ / ١٨٩٢ - ١٨٩٣ .

<sup>(</sup>٣) التصريفات للجرجاني ص ٦٠ .

نحو : مفتاح ومُفَيَّتِيح ، وقنديل وقُنَيديل ، وعصفور وعُصَيَّفِير ١ (١) .

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه (٢) ثم سار المبرد (٣) وابن السراج (٤) وأبو على الفارسى (٥) على هذا النهج فابن جنى لم يزد شيئا يذكر - لأن هذه الأبنية الثلاثة متفق عليها بين علماء العربية - سوى ضرب الأمثلة .

## ثانيا: تصغير الاسم المؤنث:

قال : ﴿ إِذَا كَانَ فَى الْاسَمَ تَاءَ التَّانَيْثُ حَقِّرَتَ مَا قَبِلُهَا ثُمْ جَـئْتُ بِهَا بَعْدُ فَتَحَةً مَا قَبِلُهَا ، تَقُولُ فَى ﴿ طُلْحَةً ﴾ : ﴿ طُلَيْحَةً ﴾ ، وفي ﴿ حُمزَةً ﴾ : ﴿ حُميْزَةً ﴾ .

وقال أيضًا ﴿ وكذلك إن كانت فيه ألف التأنيث الممدودة تأتى بها بعد تحقير ما قبلها ، تقسول في ﴿ حَمْراء ﴾ حُمْيراء وفي ﴿ صَفْراء ﴾ صُفْيَداء ، وفي ﴿ أَربُعاء ﴾ أُربَيْعاء ﴾ .

وقال أيضا : ﴿ وَكَذَلَكَ أَلَفَ السَّانَيْثُ إِذَا كَانْتَ رَابِعَةَ نَحُو ﴿ حُبُلُكَى ﴾ : وحُبَيْلَى ، و و (سُعْدَى ) وسُعَيْدى ﴾ (٦) .

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه ، وتبعه المبرد وأبو على الفارسى ، فابن جنى لم يزد شيئا هنا .

وإذا كان المبرد قد أخر الكلام عن تصغير الاسم المؤنث الذى فيه ألف الـتأنيث الممدودة والمقصورة إلى الكلام عن الاسم الممدود والمقصور فإن الفارسى قد أفرد باباً لتحقير ما لحقته علامة التأنيث من الثلاثة ، وكذلك فعل ابن جنى فقد جعل ذلك فى حيّز واحد وإن لم يجعله فى أبواب كما فعل شيخه أبو على .

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳ / ٤١٥ – ٤١٦ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٢ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الأصول في النحو ٣ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) اللمع في العربية ص ٢١١ - ٢١٢ .

## ثالثا: تصغير ما كان من المؤنث على أربعة أحرف:

ومن الأمـــثلة التي ذكـــرها ابن جـني : ﴿ عَقْرِبَ : عُقَيْرِب ، وعَناق : عُنيَق ، وسُعاد : سُعَيَّد ﴾ (١) .

## رابعا: تصغير ما في آخره ألف ونون زائدتان:

قال ابن جنى : وكذلك ما فيه الألف والنون الزائدتان إذا لم تكسر الكلمة عليهما، تقول في (سكران) : وسكيران، لأنك لا تقول : سكارين، وفي (سرِحان) : سُريَحِين، لقولك : سراحين ، (٢).

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه (٣) ، ثم سار المبرد (١) وأبو على الفارسى (٥) على هذا النهج .

فابن جني لم يرد شيئا هنا .

### خامسا: تصغير الخماسي:

قال ابن جنى : ﴿ فإذا حقرت بنات الخمسة حذفت الحرف الأخير ، لتناهى مثال التحقير دونه اعتبارا بحاله فى التكسير . تقول فى (سفرجل ) : سفيرج ، وفى (فرزدق ) : فريزد ، حملا على : سفارج وفرازد . وذلك أن التحقير هنا والتكسير من واد واحد ﴾ (٦) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد ذكر سيبويه في ( الكتاب ) تصغير الاسم الخماسي فقال :

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ٢ / ٦١٥ .

<sup>(</sup>٢) اللمع في العربية ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣ / ٤٢١ - ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٢ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) اللمع في العربية ص ٢١٥ .

الازعم الخليل: أنه يقول في سفرجل: سفيرج حتى يصير على مثال (فعيعل)، وإن شئت قلت: سفيريج، وإنما تحذف آخر الاسم، لأن التحقير يسلم حتى ينتهي إليه ويكون على مثال ما يحقرون من الأربعة . . . وكذلك تقول في (فرزدق): فريزد، وقد قال بعضهم: فريزق، لأن الدال تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة، والدال من موضعها فلما كانت أقرب الحروف من الأخر كان حذف الدال أحب إليه، إذا أشبهت حرف الزيادة، وصارت عنده بمنزلة الزيادة، (١).

وكذلك أورد المبرد ما سبق أن قيل فى تصغير (سفرجل) و ( فرزدق) وزاد فى هذا الأخيــر قوله: « والجيد: فــرازد وفُريزد، لأن ما كان من حــروف الزيادة وما أشبهها إذا وقع أصليا فهو بمنزلة غيره من الحروف» (٢).

فابن جنى لم يأت بجديد وإنما أوجز ما ما أورده سيبويه مفصلا .

## سادسا: تصغير الأسماء المبهمة:

قال ابن جنى : « تقول فى تحقير الأسماء المبهمة فى « ذا » « ذيا » وفى « تا » و « ذه » جسيعا : « تيا » وفى تحقير « اللذي » : « اللذيا » ، و « التى » : « اللذيا » ، و « التى » : «اللتيا»، وفى ذاك « ذيالك » (٣) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أورد سيبويه فى ( الكتباب ) قال: «وذلك قبولك فى ( هذا ) : ( هذيا ) ، و ( ذاك ) : ( ذياك ) . . . ومشل ذلك (الذى ) و ( التي ) تقبول : ( اللذيا ) ، و ( اللتبيا ) . . . وتصغير ( ذلك ) فى الكلام: ( ذياك وذيالك ) وكذلك ( اللذيا ) إذا قلت : ( اللذيون ) . . . » (٤) . . . وابن جنى أوجز القول هنا لقصد تعليم الناشئة أوليات مباحث التصغير .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣ / ٨٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٢ / ٢٤٧ - ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣ / ٤٨٧ - ٤٨٨ ( بتصرف )

أما سيبويه فقد فصل القول في هذا الموضوع وأفرده بباب .

سابعا: التصغير الشاذ:

قال ابن جنى : « وقد شد شئ من التحقير لا يقاس عليه قالوا فى ( أ ) عشية : عشيشية (ب) وفى مغرب: مغيربان ( ج ) وفى إنسان : أنيسيان (د ) وفى الأصيل : أصيلان ، وأبدلوا من النون لاما فقالوا : أصيلال ، فاعرف هذا ولا تقسه » (١) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أشار سيبويه إلى ما ورد شاذا من التحقير فقال : « فمن ذلك قول العرب فى مغرب الشمس : مغيربان الشمس ، وفى العشى : آتيك عشيانا ، وسمعنا من العرب من يقول فى عشية : عشيشية ، فكأنهم حقروا مغربان وعشيان وعشاة .

وسألت الخليل عن قولك: آتيك أصيلالا ، فقال: إنما هو أصيلان ، أيادلوا اللام منها . وتصديق ذلك قول العرب: آتيك أصيلانا » (٢) .

وكذلك أورد المبرد (٣) تلك الألفاظ في التصغير الشاذ . فابن جنى لم يأت بجديد هنا يذكر .

وبعض هذه الألفاظ التي أوردها ابن جنى على أنها من التصغير الشاذ هي لهجات لبعض القبائل ، وإذا كان سيبويه لم ينسبها إلى قبيلة بعينها وإنما قال (وسمعنا من العرب) فقد وردت (مغيربان) في (لسان العرب) (٤) في قول لأبي سعيد الخدري الخزرجي و (عشيشية) عزيت إلى رجل جهني .

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٢ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور ( عشا ) و ( رب ) وانظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه ، تأليف صالحة راشد آل غنيم ص ٥٤٧ – ٥٤٣ .

هذا وقد عالج ابن جنى بعض ما ورد من الفاظ فى التصغير فى ثنايا كتبه، ومنها: ١ – تصغير <sup>·</sup> أحراح :

قال ابن جني ﴿ الْأُحيراح : تصغير ( أحراح ) (١) .

وما أورده ابن جنى مسبوق إليه فقد أورد سيبويه فى ( الكتاب ) : « ومن ذلك (حر) تقول: حريح يدلك أن الذي ذهب لام ، وأن اللام جاء قولهم: أحراح ١(٢) .

فابن جني لم يأت بجديد هنا .

### ٢ - تصغير جدول:

ذكر ابن جنى أن تصغيرها يجوز فيه الإعلال والتصحيح قال : ... (جدول) تقول فيه : (جديل) وإن شئت صححت فقلت (جديول) ا (٣) .

وما ذكره ابن جنى فى تصغير هذه اللفظة بالتصحيح سبقه إليه سيبويه وعلل ذلك بقوله : « لأن هذه الواو حية ، وإنما ألحقت الـثلاثة بالأربعة ألا ترى أنك إذا كسرت هذا النحو للجمع ثبتت الواو » (٤) فقلت : جداول .

وقد زاد ابن جني جواز تصغيرها بالإعلال .

### ٣ - تحقير ( ألندد ) :

قال ابن جنى : « قولهم فى تحقير ( الندد ) : ( اليد ) ألا ترى أنه لما حذف النون بقى معه الدد وهذا مثال منكور ، فلما نبا عنه أماله إلى أقرب الأمثلة منه وهو (أفعل) فصار : الدد ، فلما أفضى إلى ذلك أدغمه فصار ألد ، لأنه جرى حينئذ مجرى ( الد ) الذى هو مذكر لداء ، إذ كان صفة وعلى ( أفعل ) فانجذب حينئذ إلى

<sup>(</sup>۱) الفسر شرح ديوان المتنبى ۲ / ۸۹

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٤٥١ هذا باب ما ذهبت لامه .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣ / ٨٤ ( بتصرف )

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣ / ٤٦٩ ( بتصرف )

بآب (أصم) من صماء ، و(أيل) من يلاء فلذلك قالوا في تحقيره (أيد) فأدغموه ومنعوه الصرف ( (1) .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد أشار سيبويه إلى ذلك حين قال (وإذا حقرت: (ألندد) و (يلندد) ، ومعنى يلندد والندد واحد، حذفت النون ... وتركت الدالين لأنهما من نفس الحرف (٢) . ولكن ابن جنى زاد فى الشرح وذكر المراحل التى مرت فى تصغير تلك الكلمة وذكر بنائها.

#### ٤ - تصغير ١ حطائط ١ :

نقل المازني عن يونس بن حبيب أنه : ( كان يقول في تصغير : ( حطائط ) . حطيط ، فيحذف الهمزة ويثبت الألف . . . ) (٣) .

قال ابن جنى : (إذا كان يونس يقول فى تحقير حطائط حطيط ، فيحذف الهمزة ويقر الألف . . . إنما ذهب إلى حذف همزة (حطائط ) فى التحقير ، لأنها أقرب إلى الطرف فضعفت فحذفها ، والألف وإن كانت ساكنة فهى أسبق منها فقويت عنده بالتقدم فأقرها والقول ما رآه أبو عشمان من حذف الألف لضعفها بالسكون . وهو قول الخليل وسيبويه ) (٤) .

وما أورده ابن جنبي هنا مسبوق إليه ، فقد نقل ابن جني ما ورد من أقوال في حطائط ، وقد صرح هو بذلك ولكنه زاد في شرح ما ذكره يونس

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳ / ۱۱۱ - ۱۱۷

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳ / ٤٣٠ ( بتصرف )

<sup>(</sup>٣) التصريف ٢ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) المنصف شرح التصريف للمازني ٢ / ٨٣ - ٨٤ ( بتصرف )

# الفصل الثانى أبنية الأفعال

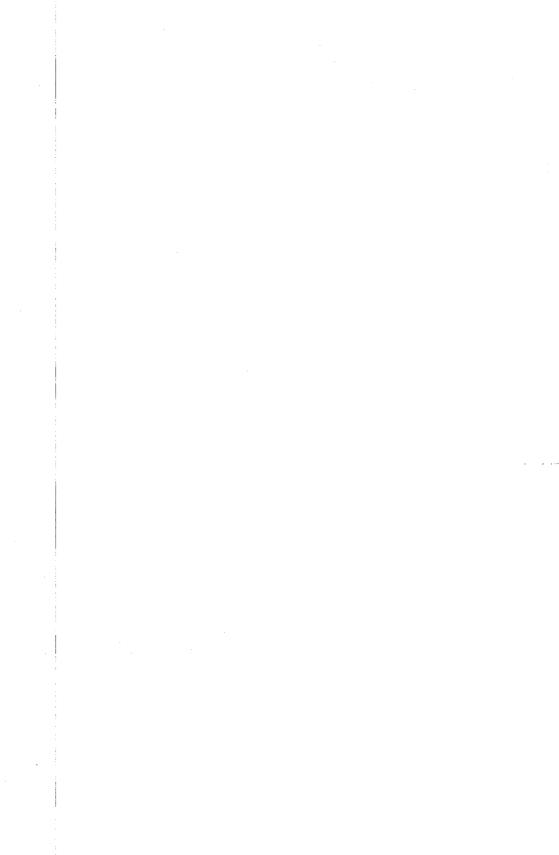

### تمهيد

قبل أن نعالج أبنية الأفعال (١) المجردة والمزيدة عند ابن جنى نقول كلمة عن الحرف الاصلى والزائد والمجرد والمزيد من الأفعال .

لقد ثبت بالاستقراء أن بناء الكلمة في العربية لا يقل عن ثــلاثة أحرف وهو الأصل ، وعرف ابن جني هذا الأصل بأنه : « الفاء » والعين واللام » (٢).

أما الزائد : "فهو مالم يكن فاء ولاعينا ولا لاما "(٣).

ومن امثلت للفعل قوله ": (ضرَبَ) فالضاد من ضرب فاء الفعل ، والراء عينه ، والباء لامه ، فصار مثال ضرَبَ: ( فَعَلَ ) فالفاء الأصل الأول ، العين الأصل الشانى ، واللام الأصل الشالث ، فإذا ثبت ذلك ، فكل ما زاد على الضاد والراء والباء من أول الكلمة أو وسطها أو آخرها فهو زائد، ومعنى زائد أنه ليس بفاء ولا عين ولا لام " (٤).

ومن أمثلة ما زيد في أوله قولهم : ( اسْتَضْرَبَ ) فالهمزة والسين والتاء زوائد ، لأنه ليس في ( ضَرَبَ ) شيء من ذلك ، ومثاله : ( اسْتَفْعَلَ ) ، وكذلك (يَضْرِبُ ) الياء زائدة ، ومثاله ( يَفْعلُ ) \*(٥) .

أما ما زيد في وسطه فقوله : (ضَرُوب) الواو زائدة ، ومثاله (فَعُولُ ) (٦) .

والزيادة في آخــره كــقــولك: (ضَرَبَان) فــالألــف والنون زائدتان ، ومــــُــاله : (فَعلاَن)(٧).

<sup>(</sup>١) يعرف الفعل بأنه ما دل على حدث وزمن ، وهو ثلاثة أضرب : ماض ، مضارع ، أمر.

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ١١

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ١ / ١٢.

<sup>(</sup>٦) المرجّع نفسه ١ / ١٢

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه والجزء والصفحة

ينقسم الفعل من حيث بنيته إلى مجرد ومزيد ، فالفعل المجرد ما كانت حروفه أصلية وهو على أصلين قال ابن جنى : " والأفعال التى لا زيادة فيها تكون على أصلين: أصل ثلاثى ، وأصل رباعى ، ولا يكون فعل على خسسة أحرف لا زيادة فيه " (۱).

فالفعل الثلاثي الأصول مثل : (ضَرَب) و (قَتَلَ) و (جَلَسَ) أما الفعل الرباعي الأصول فهو ما كانت حروفه الأصلية أربعة مثل : (دَحْرَحَ) و (خَنْدَف).

أما الفعل المزيد فهو كل فعل " زيد على حروفه الأصلية حرف يسقط في بعض تصاريف الفعل لغير علة صرفية أو حرفان أو ثلاثة أحرف " (٢).

وسنقول كلمة عن أغراض الزيادة ودواعيها في الفصل التالي عندما تتكلم عن الزيادة وحروفها ومواضع استعمالها .

# المبحث الأول أبنية الأفعال المجردة

### أولاً: أبنية الثلاثي المجرد:

قال ابن جنى : « الأفعال التى لا زيادة فيها تكون على أصلين : (أ) أصل ثلاثى ، (ب) وأصل رباعى . ولا يكون فعل على خمسة أحرف لا زيادة فيه » (۳).

أما أبنية الثلاثي فعلى ضربين :

١- فِعُل مبنى للفاعل وله ثلاثة أبنية :

أَ- ( فَعَلَ ) : ويكون متعديا وغير متعد ، فالمتعدى نحو : ﴿ ضَرَبَ ﴾ و ﴿قَتَلَ ﴾ ، وغير المتعديّ نحو . ﴿ جلس ﴾ و ﴿ نهَضَ ﴾ .

ب- ( فَعِلَ ) : يكون متعديا وغير متعد . فالمتعدى ﴿ شَرِبِ ﴾ و﴿ رِكُلُ ﴾

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ١ / ١٨.

<sup>(</sup>٢) التطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ١٨ .

وغير المتعدَّى نحو : ﴿ سَلِّمَ ﴾ و ﴿ قِدَمَ ﴾ .

جـ - ( فَعُلَ ) : ولا يكون أبدا إلا غير متعد ، لأنه إنما جـاء في كلامهم للهيئة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء بفعله قصداً لغيره نحو : « شَرُفَ » و «ظَرُفَ)(١).

وما أشار إليه ابن جنى من هذه الأبنية مسبوق إليه فقد أشار إليه سيبويه (٢) وتبعه المبرد (٣) ، وابن السراج (٤) وأبو على الفارسى (٥).

وبعد أن ذكر ابن جنى أبنية الفعل الثلاثي المبنى للفاعل قال : ﴿ فَأَمَا مَا جَاءَ فَى كَلَامِهِم نَحُو قُولُه :

# وإنْ اهْجُهُ يَضْجَرُ كما ضَجْرَ بازلٌ

# من الأدم دَبْرِتْ صفَحتاهُ وغاربُهُ

فإنما أراد به الشاعر: ﴿ ضَجِرَ ﴾ و ﴿ دَبِرَتُ ﴾ ، ولكنه أسكن الحرف استثقالا للكسرة ، وعلى هذا قالوا: ﴿ قَد كَرَّمَ الرَّجُلُ ﴾ يُريدون: ﴿ كَرُمَ ﴾ (٦).

ثم أشار ابن جنى إلى سكون العين فى بعض الأفعال ، قال : « فأما قولهم : (قالَ وخافَ وطالَ) ، وسكون عين الفعل منها وإجماعُهم على ذلك فإن أصل العين منه الحركة ، فأصل قال : ( قَولَ ) وأصل خاف ( خَوفَ ) ، وأصل طال ( طَولً ) ، ثم انقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وليس أصل العين السكون ، ولوكان الأمر كذلك لصحّت الواو ولم تتقلب » (٧) .

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۱ / ۲۰ - ۲۱.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ١ / ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الأصول في النحو ٣ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ٢١ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١ / ٢٣ .

ثم قال : ﴿ فجميع الأفعال الثلاثية الماضية لا تكون عين الفِعْل منها إلا متحركة، وإن سُكّنتُ فلعلّه دخلتها وأصلها الحركة ﴾ (١) .

وهذا التعليل من ابن جنى لأسباب سكون العين في بعض الأفعال لم يسبقه اليه أحد فيما أعلم ممن وقفنا على كتبهم .

وبعد ذلك تطرق ابن جنى لأبنيه الفعل المبنى للمفعول وذكر أن له بناءاً واحداً ، وهو ا فُعِلَ ، نحو : ا ضُرِبَ وتُتِلَ ، وهذا أصله ا فَعَلَ أو فَعِلَ ، ثم نُقِلَ فَجُعل حديثاً عن المفعول (٢) .

وما ذكره ابن جنسى هنا سبقه إليه سيبويه ثم سار المبرد وابن السراج وأبو على الفارسي على هذا النهج .

ثانيا: أبنية الرباعي المجرد:

قال ابن جنى : ﴿ وَأَمَا الْأَنْعَالَ : فَعَلَى ضُرَّبَيْنَ أَيْضًا :

أ- فعل مبنى للفاعل .

ب- وفعُل مبنى للمفعول .

فالمبنى للفاعل لا يكون إلا على مثال ( فَعْلَلَ ) وهو على ضَربيْن : متعد وغير متعد . فالمتعدى نحو الخَرْجَ » (٣) وغير المتعدّى نحو الخَرْدَفَ » (٤) وغير المتعدّى نحو الخَرْدَفَ » (٤) و الممنى نحو المرف على المصفحول لا يكون إلا على الفُعْلِلَ » نحو القُلْقُلَ » (٦)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١ / ٢٣.

<sup>(</sup>٣) خَرْفَجَ الشيء : أخذه أخذاً كثيراً .

<sup>(</sup>٤) خندف : مشى سريعا .

<sup>(</sup>٥) هملجت الدابة : سارت سيرا حسنا .

<sup>(</sup>٦) قَلْقَلَ الشيء : إذا حرَكـه . انظر في معانى الأفعـال السابقة : كتاب الأفـعال لابن القَطَّاع (٦) قَلْقُلَ الشَّرَقَسْطِيِّ ٢ / ١٣٤ / ١٣٤ / ١٣٤ عثمان السَّرَقَسْطِيِّ ٢ / ١٣٤

و ﴿ زُلُولَ ﴾ (١). وإذا كان ابن جنى قد أفرد الفعل الرباعى المجرد ببناء واحد وهو ﴿ فَعُلْلَ ﴾ . فقد سار على نهج سيبويه . ويعلل بعض الدارسين أن هذا الفعل خُص بهذا البناء لأنه يسرى أنه أثقل من الثلاثى فوجب أن يكون فيه سكون ليخفف ثقله حتى لا تجتمع أربعة أحرف متحركة متوالية في كلمة واحدة » (٢).

وهذا الفعل على ضربين :

الأول : مضعّف : « وهو ما كان ( فاقه ) و ( ولامه ) الأولى من نوع واحد، و(عينه ) و ( ولامه ) الثانية من نوع آخر » .

ومن أمثله : ﴿ قُلْقُلُ ﴾ و ﴿ زَلْزُلُ ﴾ .

الثاني: غير مضعّف نحو ( دحرج ) .

وقال عالج أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ) بناء الفعل الرباعى ، ذهب فيه إلى أن الكثير حصل بالنَّحْت . قال : - وهو يتحدث - عن الرباعى والخماسى : \* اعلم أن الرباعي والخماسى مذهبا فى القياس ، يستنبطه النظر الدقيق ، وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت . ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان ونتجت منهما كلمة تكون آخذه منهما جميعا بخط ، والأصل فى ذلك ما ذكره (الخليل) من قولهم : حَيْعَل إذا قال : حى على \* (٣).

وأورد ابن فارس مقاييس الرباعى فقال: "إن ذلك على ضربين: أحدهما المنحوت الذى ذكرناه، والضرب الآخر الموضوع وضعا لا مجال له فى طرق القياس (٤).

<sup>(</sup>١) المنصف شرح تصريف المازني ١ /٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) معهم مقاییس اللغة لابن فارس ، تحقیق عبدالسلام هارون ( ط۲ / ۱۹۲۹ م) طبعة مصطفی الحلبی بمصر ۱ / ۳۲۸ - ۳۲۹ ، وانظر : الفعل زمانه وأبنيته للدكتور إبراهيم السامرائی ( ط ثانيه ۱۹۸۰م ) مؤسسة الرسالة ، بيروت ص ۱۳۳ ، ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة ١ / ٣٢٩

ثم ذكر ابن فارس أمثلة لما جاء منحوتا من كلام العرب في الرباعي . من ذلك قولهم : ( بَلْطَح ) الرجل ، إذا ضرب بنفسه الأرض . فهي منحوتة من ( بُطِح ) و(أَبْلُط ) ، إذا لصَقَ ببلاط الأرض "(١).

وقولهم : "يَزَمْخَ " الرجل إذا تكّبر . وهي منحوتة من قولهم : ( زَمَخَ ) إذا شمخ بأنفه ، وهو زامخ .

ومن قولهم : ( بَزِخَ ) إذا تقاعس ، ومشى متُبازخا إذا تكلُّف إقامة صُلْبه (٢).

وهذا المنحوت الرباعي أحد أقسام النحت ويسميه د. رمضان عبدالتواب: (النحت الفعلي) قال في تعريفه: "أن تنحت من الجملة فعلا، يدل على النطق بها، أو على حدوث مضمونها مثل: (جَعْفَل)، إذا قال لآخر: جعلت فداءك، و ( بسمل )، إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم "(٣).

وما أورد ابن فارس في هذا النحت سبقه إليه الخليل بن أحمد وقد أشار ابن فارس إلى ذلك في تعريفه للنحت قال الخليل بن أحمد وقد أشار ابن قارس إلى ذلك في تعريفه للنحت قال الخليل بن أحمد في بيان (عَبْشَمِيّة) في قوله الشاعر :

## وتضحكُ منَّى شيخه عَبْشَمية

## كأن لم ترى قبلى أسيراً بمانياً

السبة إلى عبد شمس . فأخذ العين والباء من (عبد) وأخذ الشين والميم من شمس) ، وأسقط الدال والسين ، فبنى من الكلمتين كلمة . فهذا من النحت .

فهذا من الحجة في قولهم : « حيعل حَيعْلَة ، فإنها مأخوذة من كلمتين (َحَيُّ على ) (٤) .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ١ / ٣٣٠ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبدالتواب ( ط٢ منقحة ومزيدة ) نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤) كتاب العين للخليل بن أحمد ، تحقيق د. مهدى المخزومي ورفيقه ١ / ٦١ .

ثم أشار ابن فارس إلى الضرب الآخر من الرباعى الذى وضع وضعا . من ذلك قسوله : "بَرْذَنَ الرجل : ثقل " وقسوله " بَرْشَم الرجل ، إذا وَجَم وأظهـر الحُزن . و(بَرْهَم ) ، إذا أدام النَّظر "(١).

والأفعال المجردة تنتهى بحروف أربعة ، وليس فى العربية فعل مجرد على خمسة أحرف وقد علل المازنى ذلك بقوله عن الأسماء : "وتكون الأسماء على خمسة أحرف لا زيادة فيها ، ولا يكون ذلك فى الأفعال ، لأن الأسماء أقوى من الأفعال ، فجعلوا لها على الأفعال فضيلة لقوتها واستغناء الأسماء عن الأفعال ، وحاجة الأفعال إليها ولا يكون فعل من بنات الخمسة ألبتة " (٢).

وقد أضاف ابن جنى إلى ما أورده المازنى قولا لسيبويه فى علة امتناع الفعل من ذوات الخمسة قال: "وقد قال سيبويه فى هذا المعنى قولا أنا أذكره ليضاف إلى هذا القول. وذلك أن الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلها أصول، لأن الزوائد تلزمها للمعانى، نحو حروف المضارعة، وتاء المطاوعة فى (تدحرج)، وألف الوصول والنون فى (آحُرنْجَمَ) فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها " (٣).

# المبحث الثاني أبنية الأفعال المزيدة

الفعل المزيد - كما أشرنا من قبل - هو ما زيد على حروف الأصلية حرف أو حرفان ، أو ثلاثة لغرض من الأغراض وهو ضربان : مزيد ثلاثي ومزيد رباعي .

ولقد تناول ابن جنى بعض أبنية الأفعال المزيدة فى ثنايا كتبه عندما عالج حروف الزيادة ، ولكنه لم يرتبها فى أبواب وفصول كما فعل المتأخرون ، بل هى متناثرة هنا وهناك ، وقد قمنا بجمعها ودراستها .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ١ / ٣٣٥ - ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) التصريف للمازني ١ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف ١ / ٢٨ ـ ٢٩ .

## أولا مزيد الثلاثي

وهو ما زيد على حروفه الثلاثة الأصلية حرف أو أكثر وقد أورد ابل جبى بعض أبنيته وذكر معانيها ، ومن ذلك

## ١- ( أَفَعُلُ ) :

وهو يأتى فى الثلاثى المزيد بهمزة فى أوله ، قال ابن جنى " أعْجَمْت (١) وزنه (أَفَعْلَت ) ، وأَفْعَلَت هذه وإن كانت فى غالب أمرها إنما تأتى للإثبات والإيجاب ، نحو أكرمت زيدا أى أوجبت له الكرامة وأحسنت إليه ، أثبت الإحسان إليه ، وكذلك أعطيته وأدنيته وأسعدته وأنقذته فقد أوجبت جميع هذه الأشياء له "(٢) .

وهناك معنى آخـر لهذا البناء وهو السَّلْب والنفى وقد أورده ابن جنى فـقال : " فـقد تأتى ( أَفْعَلْتَ ) أيـضًا يراد السَّلْب والنفى ، وذلك نحـو : أشكيتُ زيداً : إذا زُلْتَ له عما يشكوه "(٣) .

والأفعال الماضية التي أشرنا إليها عين مضارعها مكسورة قال ابن جني : "اعلم أن جميع الأفعال التي تجاوز مواضيها ثلاثة أحرف لا يكون الحرف الذي قبل الطرف من المضارع فيها إلا مكسورا نحو : أكرم يكرم ، وانطلق ينطلق ، واستخرج يستخرج . . " (٤) .

وفى هذا الثلاثى المزيد بهمزة " يلاحظ أن زيادة الهمزة جاءت من خارج المادة، ولم تكن من الكلمة نفسها "(٥).

<sup>(</sup>١) يقال : أعْجَمت الكتاب : إذا أوْضحَته وبيَّته

 <sup>(</sup>۲) سر صناعة الإعراب ۱ / ۳۷ وانظر أوزان الفعل ومعانيها للأستاذ هاشم طه شلاش ،
 طبع مطبعة الآداب بالنجف ـ العراق سنة ۱۹۷۱ م ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١ / ٣٧ -٣٨

<sup>(</sup>٤) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ٩٣

<sup>(</sup>٥) المنهج الصوتى للبنية العربية للدكتور عبدالصبور شاهين ص ٧ ، وانظر العربية الفصحى لهنرى فليش تعريب د. عبدالصبور شاهين ، شرته المكتبة الشرقية ببيروت ، ط / ١ ، ==

وما أورد ابن جمنى فى بناء (أفعل) مسبوق إليه ، فقد ذكره سيبويه فعقال : "وتجيء (أفعلته) على أن تعرّضه لأمر ، وذلك قولك تأقتلته أى عرضته للقتل (١). ولكن ابن جنى زاد فى ضرب الأمثلة وذكر معانى البناء المذكور .

### ٢- ( افْتَعْل ) :

ویأتی فی الشلاثی المزید بالهمزة والتاء ویدل علی مطاوعة ( فعل ) قال ابن جنی: " فَعَل وافْتَعل ، نحو قَدر واقتدر . فاقتدر أقوى معنی من قولهم قَدر " . (٢)

وقال ابن جنى أيضا: " اعلم أن ( افْتَعَلْتُ ) قد تأتى فى معنى ( انْفَعَلْتُ ) للمطاوعة وذلك قولهم شويته فانشوى ، وقالوا فى معناه ( اشتوى ) ، وقالوا : غَمَمْتُه فاغْتَمَّ وانْغَمَّ " (٣)

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أورد سيبويه هذا البناء ومثل له بقوله: "شويته فاشتوى وغممته فاغتُم . . . . . " (٤) .

ولكن ابن جنى عالج همزة الوصل التى جاءت فى أول هذا البناء للتوصل إلى النطق بالساكن بعدها قال ابن جنى : "واعلم أن هذه الهمزة إنما جىء " بها توصلاً إلى النطق بالساكن بعدها لما لم يكن الإبتداء به "(٥).

وأشار ابن جنى أيضا إلى أن موضع زيادتها الفعل ومن ذلك الفعل : " الماضى إذا تجاوزت عـدته أربعة أحرف وأولها الهـمزة ، فهى همـزة وصل ، وذلك نحو :

<sup>==</sup> ١٩٦٦، ص ١٤٥، والزوائد في الصيغ في اللبغة العربية (في الأفعال) للدكتــور زين كامل الخويسكي ٢/ ١١

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٥٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ٧٥

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٦٥ ( بتصريف ) .

<sup>(</sup>٥) سر صناعــة الإعراب ١١٢/١ (بتصرف) وانــظر الزوائد في الصيغ في اللغة العــربية ( في الافعال ) للدكتور زين كامل الخويسكي ص ٥٩

اقتدر ، وانطلق ، واستخرج . "(۱)

أما زیادة التاء فی بناء هذا البناء ( افتعل ) فقد جاء لتقویة المعنی وقد أشار ابن جنی إلی هذا فقال : " وذلك أن ( افتعل ) لزیادة التاء فیه أقوی معنی من ( فعل ) وذلك نحو قوله تعالی : ﴿ أَخُذُ عزیز متقدر ﴾(٢) فهو أبلغ معنی من قادر ، ونحو قوله تعالی : ﴿ لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ﴾(٣) ، اكتسبت أقوی معنی من (كسبت) الله .

وأشارت بعض المصادر إلى حدوث إبدال في الحروف في بعض الكلمات التي على بناء ( افتكل ) وإذا أرجعنا هذه المكلمات إلى أصلها يظهر لنا ذلك بوضوح ، قال ابن جنى : ومن ذلك أن تقع فاء ( افتعل ) زايا أو دالا أو ذالاً ، فتقلب تاؤه لها دالا كقولهم : ازدان ، وادَّعَى ، وادَّكر ، واذدكر فيما حكاه أبو عمرو . فأما ادعى، فحديث حديث اطرد لا غير في أنه لم تقلب قصدا للإدغام ، لكن قلبت تاء ادعى دالا كقلبها في ازدان .

وأما ( اذدكر ) فمنزلة بين ازدان وادعى وذلك أنه لما قلب التاء دالا لوقوع الذال قبلها صار إلى ( اذدكر ) فقد كان هذا وجها يقال مثله مع أن أبا عمرو قد أثبته وذكره... غير أنه أجريت الذال لقربها من الدال بالجهر معجرى الدال فأوثر الإدغام لتضام الحرفين في الجهر فأدغم " (٥).

وما أورد ابن جنى له تفسير علمى فى ضوء قانون (المماثلة) Assimilation) عند المحدثين ، والمماثلة من أهم قوانين المتغيرات التركيبية للأصوات ، وفيه يدعو صوتين مختلفين إلى التماثل أو التقارب (٦).

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١/١١١ـ ١١٢ (بتصرف) .

<sup>(</sup>٢) القمر آيه ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) المحتسب ١/١٩٥ ، وانظر الزوائد في الصيغ في اللغة العربية (في الأفعال) ٢/٥٩.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ١٤٢ (بتصرف) .

<sup>(</sup>٦) التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه للدكتور رمضان عبدالتواب طبع مطبعة المدنى بالقاهرة (بدون تاريخ) ص ٢٢.

وهناك اصطلاحات لعلماء الأصوات في أنواع التـأثر الناتجة عن قانون المماثلة ، وقد أشار إليها الدكتور رمضان عبدالتواب فقال : " فإن أثر الصوت الأول في الثاني مالتأثر (مُقبِل) وإن حدث العكس فالتـأثر (مُدبر) ، وإن حدثت المماثلة تامـة بين الصوتين فالتـأثر (كُلي) وإن كـانت المماثلـة في بعض خصائص الصوت فالتـأثر (جُزْئي) الله .

ثم بين الدكتور عبدالتواب ما ينطبق على هذه الحالات الأربعة فقال: " وفي كل حالة من هذه الحالات الأربع ، قد يكون الصوتان متصلين تماما بحيث لا يفصل بينهما فاصل من الأصوات الصامتة أو الحركات وقد يكون الصوتان منفصلين بعضهما عن بعض بفاصل من الأصوات الصامتة أو الحركات (٢).

والصوت لا ينقلب إلى صوت آخر إلا إذا حصل تقارب بينهما في المخرج وقد أشار ابن جنى إلى ذلك في تفسيره لقول تأبط شرا :

## كانمًا حثَحْثُوا حُصًّا قوادمه

أو أمّ خشَّف بذي شث وطبّاق

قال: "إنه أراد: حَدثة ، فأبدل من التاء الوسطى حاء فـمردود عندنا ، وإنما ذهب إلى هذا البغداديون وأبو بكر (ابن السراج) معهم أيضا . وسألت أبا على عن فساعه ، فقال : العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها، ومن ذلك الدال ، والطاء ، والتاء ، والذال ، والظاء ، والثاء ، والهاء ، والهاء ، والهمزة ، والميم ، والنون ، وغير ذلك مما تدانت مخارجه . فأما الحاء فبعيدة من الثاء ، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها . قال : وإنما (حشحث) أصل رباعي ، و(حثّث) أصل ثلاثي ، وليس واحد منهما من لفظ صاحبه إلا أن (حثحث) من مضاعف الأربعة و(حثّث) من مضاعف الثلاثة "(٣) .

وبعد ذلك أورد الدكتور رمضان عبدالتواب أمثلة لكل نوع من أنواع المتأثر الأربعة.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١٨ - ١٨ وحُثْحثُوا : حركوا - القوادم : ريش في مقدم جناح الطائر. الحُصَّ : ما تناثر ريشة وتكسر . الخشف : ولد الظبية . الشَّثَ والطُّبَاق : نبتان .

## ١ - التأثر المقبل الكلى في حالة الاتصال

ومن أمثلته

۱- تتأثر تاء الافتعال دائما بالدال ، أو بالطاء قبلها فتقلب دالا أو طاء مثل ادترك : ادرك ، ادتهن ، اطتلب : اطلب ، اطتلع : اطلع ، اطترد : اطرد (۱)

ب- تتأثر تاء الافتعال غالبا بالذال أو بالصاد ، أو بالضاد قبلها فتقلب ذالا أو صادا مثل : اذتكر اذكر ، اضتجع اضجع ، اصتبر : اصبر "(٢) .

## ٢- التأثر المقبل الكلى في حالة الإنفصال:

ومن أمثلته مايلي :

تتأثر حركة الضم فى ضمير النصب والجر الغائب المفرد المذكر ( ــ ) والجمع المذكر ( ــ ) ما جمع المؤنث ( ــ ) والمثنى ( ــ هم ) بما قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة ، أو ياء ، فتقلب الضمة كسرة مثل : ( برجله ) : برجله ، فيه ؛ فيه ، عليه عليه ، ضربته ، ضربته ، بصاحبهم : بصاحبهم ، قاضيهم ، قاضيهم ، قاضيهم ، في بهما : بهما . . . . • (٣) .

### ٢- التأثر المقبل الجزئي في حالة الاتصال:

ومن أمثلته :

أ- تتأثر تاء الافتعال بالصاد أو بالضاد أو بالزاى قبلها فتقلب طاء في الحالتين الأوليين ، ودالا في الحالة الشالئة مثل : اصتبغ : اصطبغ ، اضتجع ، اضطجع ، ازدجر الهاد الدتجر : ازدجر الهاد المادة على المادة المادة الدنجر الهادة المادة الم

<sup>(</sup>١) التطور اللغرى مظاهرة وعلله وقوانينه ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢٥

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ٣٦٠

ب- تتأثير تاء الإفتعال بالجيم إذا كانت فاء للفعل ، فتقلب دالا في بعض اللهجات القديمة مثل: اجتمع: اجدمع ، اجتز: اجدز ((۱) .

قال ابن جنى : " وقد قلبت تاء ( افتعل ) دالا مع الجيم فى بعض اللغات . قالوا : أجدمعوا فى : اجتمعوا واجدز فى : اجتز . . ولا يقاس ذلك إلا أن يسمع ، لا تقول فى إجترأ : اجدراً ، ولا فى اجترح : اجدرح "(٢).

جـ - تتأثر الثاء بالأصوات المجهورة قبلها فتقلب ذالا في بعض اللهجات القديمة مثل: يجثو: تلعثم: تلعذم (٣).

وقد أشار إلى هذا ابن جنى على أنهما لغتان وليس قُلْبا فقال: "وأما قولهم: جذوت وجثوت: إذا قمت على أطراف أصابعك . . . فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه ، بل هما لغتان ، وكذلك قولهم أيضا: قرأ فما تلعثم وما تلعذم "(٤) . ٤ - التأثر المقبل الجزئى في حالة الانفصال:

## ومن أمثلته :

آ- تتأثر السين المهموسة بالراء المجهورة قبلها ، فتقلب إلى نظيرها المجهور وهو الزاى في كلمة ( مِهْراس ) التي صارت : ( مِهْراز ) . . \* (٥) وهي لفظة ليست عربية وإنما هي من عامية الأندلس .

ب- تتأثر الذال بالقاف قبلها ، فتقلب إلى نظيرها المفخم وهو الظاء في بعض
 اللهجات القديمة ، يقال للشاة التي تضرب بخشبة حتى تموت : وقيذ ووقيظ \* (١)

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١٨٧/١ وانظر : التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ص ٢٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ص ٢٧ - ٢٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص ٢٨ .

قال ابن جنى : " يقال : تركته وقيذا ووقيظا ، والوجه عندى والقياس أن تكون الظاء بدلا من الذال لقوله عز اسمه ﴿ والموقوذة ﴾ (١) بالذال ، ولقولهم : وقذه يقذه، ولم أسمع : وقظه ، ولا موقوظة ، فالذال أعم تصرفا فلذلك قضينا بأنها الأصل " . (٢)

### ٣- ( اسْتَفْعلَ ) :

وهذا البناء يأتى متعديا وغير متعد ، قال ابن جنى : " اعلم أن ( استفعلت ) يجىء على ضربين : متعد وغير متعد ، فالمعتدى نحو : استحسنت الشيء واستقبحته . وغير المتعدى نحو : استقدمت واستاخرت " . (٣)

وقد جاء هذا البناء مزيدا بثلاثة أحرف وهي : الهمزة والسين والتاء ".

وما ذكره ابن جنى مسبوق إليه ، فقد أشار سيبويه إلى هذا البناء فقال: "وتلحق السين أولا والتاء بعدها ، ثم تسكن السين فتلزمها ألف الوصول في الابتداء ، ويكون الحرف على استفعل يستفعل . . . . (٤)

كذلك أورد أبو عثمان المازنى هـذا البناء مبينا أن السين لا تلحق أولا فى الفعل الا فى هذا البناء قال المازنى: " وتلحق السين أوله والتاء ثانيه ، وتكون السين ساكنة فـ فـتلزمـهـا ألف الوصل ، ويكون الفـعل على (اسـتـفعـل) ولاتلحق السين إلا فى (استفعل) (٥).

ولكن ابن جنى زاد فى ذكر مجىء هذا البناء من الفعل المتعدى واللازم . وذكر ابن جنى أن بناء (استفعل) دل علم المعانم التالية فقال: " مرقع (استفعل)

وذكر ابن جنى أن بناء (استفعل) دل على المعانى التالية فقال: \* ويقع (استفعل) في الكلام لمعان : (١)

<sup>(</sup>١) من الآية (٣) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ٢٢٨/١ وانظر : التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ١/٧٧.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٨٣/٤ (بتصرف).

<sup>(</sup>٥) التصريف للمازني ١/٧٧.

<sup>(</sup>٦) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٧٧ وانظر : صيغ الزوائد في اللغة العربية ( في الأفعال) للدكتور زين الخويسكي ١/ ٩٩- ١

۱- منها الطَّلبَ نحو: استعتبت أي طلبت إليه العُتبَى واستعفيته أي طلبت منه الإعفاء.

٢- ويكون (استفعلت) للشيء تصيبه على هيئة ما ، نحو : استعظمته : أى
 أصبته عظيما . واستكرمته : أى أصبته كريما .

٣- وقد تأتى (استفعلت) بمعنى (فعلت) منها . نحو : مُرَّ واستمر ، وقَرَّ
 واستقر.

٤\_ وقد تأتى للتنقل من حال إلى حال نحو: استنوق الجمل ، واستتيست الشاة".

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد أورد سيبويه تلك المعانى السابقة ففى ما يدل على إصابة المفعول على هيئة ما قال سيبويه: تقول: استجدته أى أصبته جيدا، واستكرمته أى أصبته كريما، واستعظمته أى أصبته عظيماً.. أ (١).

وفيما يدل على الستنقل من حال إلى حال ذكره سيبويه وقالوا: في التحول من حال إلى حال الله عنيا وقالوا: في التحول من حال إلى حال استنوق الجمل واستتيست الشاة (٢). وفياما جاء بمعنيا فعل أورد سيبويه، وقالوا قر في مكانه واستقر، كما يقولون: جلب الجرح وأجلب يريدون بهما شيئا واحدا، كما بني ذلك على (أفعلت) بني هذا على (استفعلت) (٣).

وفيها دل على طلب قال سيبويه: " وتقول: استعطيت أى طلبت العطية، واستعتبته أى طلبت إليه العتبى . . " (٤) .

فابن جنى لم يأت بجديد هنا يذكر .

وهناك معان ذكرها سيبويه لبناء (استفعل) لم يشر إليها ابن جني منها مثلاً:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤/ ٧٠ (بتصرف) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤/ ٧٠ (بتصرف) .

١- التَّكَلُّف : "وهو أن يجاول الفاعل تحقيق الصفه التي يفيدها الفعل لنفسه" (١) .
 نحو : استعظم : أي تعظم ، واستكبر : أي تكبّر " (٢) .

٢- مجيئه بمعنى ( تفعل ) : ومن أمثلته : " تيقنت واستيقنت ، وتبينت واستبنت،
 وتثبت واستثبت "(٣).

## ٤- ( أَفْعُوعُلُ ) :

قال ابن جنى : "أعلم أن ( افْعَوَعْلَ ) معناها المبالغة نحو : خشن واخشوشن ، واعشو شب "(٤) .

وقال أيضًا عن هذا البناء: " ويجىء على ضربين: متعديا، وغير متعد، فالمتعدى نحو: اغدودن النبت إذا طال، فالمتعدى نحو: اغدودن النبت إذا طال، واغرورقت عيناه بالدمع "(٥).

وما أورد ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أشار سيبويه إلى هذا البناء فقال: " هذا باب افعوعلت وما هو على مشاله مما لم تذكره . فقالوا : خسن ، وقالوا : اخشوشن. وسألت الخليل فقال : كأنهم أرادوا المبالغة والتوكيد كما أنه إذا قال : اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل ذلك كثيرا عاما ، قد بالغ " (٦).

وأشار الى هـذا البناء المازنى فقـال : " وتضاعف العين وتزاد واو بين العـينين ، ويسكن أول حرف ، فيكون الفعل على مثال : ( افعوعلت ) وتلزمه الف الوصل في الابتداء ، وذلك نحو : اغدودن " (٧).

<sup>(</sup>١) صيغ الزوائد في اللغة العربية ( في الأفعال ) ٢/ ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤/ ٧١ ( بتصرف) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٧١/٤ (بتصرف) ، ولمعرفة معانى بناء (استفعل) الاخسرى : انظر : صيغ الزوائد في اللغة العربية ( في إلافعال ) ١٠٠/ – ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٨٦ وانظر : الخصائص ٣/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٨١ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤/ ٧٥ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٧) التصريف للمازني ١/ ٨١ .

أما تعدية هذا البناء التي أوردها ابن جنى فقد سبقه إلىها سيبويه فـقال: " وأما (افْعَوْعَل) فقد تعدَّى "(١) ومثل له بقول حميد الهلالي :

#### فلما أتى عامان بعد انفصاله

# عن الضَّرْع واحْلُولُى دماثا يَرودُها (٢)

فابن جنى لم يأت بجديد هنال يذكر .

#### ٥\_ ( افْعُولُ ) :

أورد ابن جنى هذا البناء فقال: " اعلم أن ( افْعَولَّت ) يكون على ضربين : متعد وغير مـتعد ، فالمتعـدى نحو: ( اعلوَّطت اللهر ) ، وغير المتعـدى قولهم : اخروط السفر إذا امتّد ، واجلوّذ مثله "(٣) .

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أشار سيبويه إلى هذا البناء فـقال : وكذلك ( افْعُول ) قالوا : اعلوطته \*(٤) .

وأشار إلى هذا البناء أيضا المازني حين قال : " وتلحق الواو ثالثة مضاعفة فيكون الحرف على مثال ( افْعَوَّلْت ) ، وتلزم ألف الوصل في إلابتداء وذلك نحو : اعلوط المهر "(٥) .

أما تعدية هذا البناء التي أشار إليها ابن جنى فقد سبقه إليها سيبويه .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٧٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ٤ / ٧٧ يذكر السهلالي في هذا البيت ولد ناقبة مضى عامان بعد فيصاله . واحلولي : استطاب ، الدماث : السهل من الأرض الكثير النبات . يرودها : يجيء فيها ويذهب . والشاهد في تعدية ( احلولي ) . انظر تعليقات الاستاذ عبد السلام هارون في هامش ص ٧٧ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٨٢ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/ ٧٧ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٥) التصريف للمازني ١/ ٨٢ ، انظر: الزوائد في الصيغ في اللغة العربية ( في الأفعال ) . ٢/ ٩ .١ .

فابن جني لم يأت بجديد هنا يذكر.

#### ٦ ( انْفَعَل ) :

قال ابن جنى : " اعلم أن مثال ( انْفَعَل ) لا يكون متعديا ألبتة ، وإنما جاء فى كلام العرب للمطاوعة ، ومعنى المطاوعة أن تريد من الشيء أمرا ما ، فتبلغه امّا بأن يفعل ما تريده إذا كان مما يصح منه الفعل ، وإما أن يصير إلى مثل حال الفاعل الذى يصح منه الفعل " (٢).

وقال ابسن جنى أيضا: " واعلم أن ( انْفُعَل ) إنمّا أصله من الشلاثة ، ثم تلحلقه الزيادتان من أوله نحو: قطعته فانقطع ، وشرحته فانشرح "(٣).

وما أورد ابن جنى هنا سبـقه إليه سيبويه حين قــال : " فمن ذلك انفعلت ، ليس فى الكلام انفعلته نحو انطلقت وانكمشت ، وانجردت ، وانسللت "(٤) .

ثم سار المبرد (٥) وأبو على الفارسى (٦) ، على هذا النهج ولكن ابن جنسى فطل القول في هذا البناء وبيان أصله وشرح معنى المطاوعة .

وقد وافق مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، قياسية هذا البناء في معنى المطاوعة .

فأصدر قراره الآتى: " كل فعل ثلاثى متعدِّ دال على معالجة حسية فمطاوعة القياسى ( انفعل ) ما لم تكن فاء الفعل واوا أو لاما أو نونا أو ميما أو راءً يجمعها قولك ( ولنمر ) فالقياس فيها افتعل "(٧).

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح التصريف للمارني ١/ ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٧٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>٦) التكملة ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) فق ه اللغة للدكتور على عبدالواحد وإفي ص ٢١٧ نقلا عن مجلة مجمع اللغة العربية ( المؤمال ) للدكتور ٣٦/١ ، ٣٢٠ - ٣٢٣ . وانظر : الزوائد في الصيغ في اللغة العربية ( في الأفعال ) للدكتور زين كامل الخريسكي ٧/٧٥ .

أبنية الرباعي المزيد :

من أبنية هذا الفعل:

# ١ - ( تَفَعْلَل ) :

وهو ما زيدت «التاء» في أوله ، ومثل له ابن جني " بتاء المطاوعة في تدحرج " (١).

وما ذكره ابن جنى مسبوق إليه فقد ذكر سيبويه فى الكتاب فقال : "ونظير ذلك فى بنات الأربعة على مثال "تفعلل" نحو دحرجته فتدحرج ، وقَلْقُلْتُه فتقلقل (٢) .

### ٢- ( أفعلّل ):

قال المازنى: "تلحق ألف الوصل فى أول الأفعال من بنات الأربعة ، وتضاعف اللام فيكون الحرف على " افعلل " نحو: " اطمأننت واقشعررت. . "(٣) .

ولكن ابن جنى يذهب إلى أن أصل ( افْعَلَلَّ ) :

( أفعلل ) بتشديد اللام الأولى . قال : " اعلم أن اصل : ( افْعَلَّلُ ) : ( افعلّل ) فعلى هذا ينبغى أن يكون أصل : ( اطْمَانٌ ) : ( اطمأنن ) فكرهوا اجتماع مثلين متحركين ، فأسكنوا الأول ، ونقلوا حركته إلى ما قبله ، ثم أدغمت اللام الثانية في اللام الثالثة فصار ( اطمأنً ) " (٤) .

وهذا البناء ذكره سيبويه ، ومثّل له ومن ذلك قوله: " اقشعررت واطمأننت " (٥).

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٦٦/٤ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) التـصريف للمــارني ١/ ٨٩ ، وانظر : الزوائد في الصيغ في الأفــعال للــدكتور رين كــامل الحويسكي ٢/ ٨٩ – ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/ ٣٠٠

#### أبنية الإلحاق:

قبل أن نعالج بعض أبنية الإلحاق في الفعل نقول كلمة عنه قال ابن جنى : " اعلم أن الإلحاق إنما هو بـزيادة في الكلمة تبلغ بهـا زنة الملحق به لضرب من التـوسع في اللغة ، فذوات الشلائة يبلغ بها الأربعة والخمسة وذوات الأربعة تبلغ بها الخمسة ، ولا يبقى بعـدذلك غرض مطلوب ، لأن ذوات الخمسة غاية الأصول فليس وراءها شيء يلحق به شيء " (١) . وهذا يسمى الإلحاق غير المطرد .

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أورد سيبويه الإلحاق وعالجه فى باب سماه ( هذا باب ما لحقت الزوائد من بنات الثلاثة ، وألحق ببنات الأربعة حتى صار يجرى مجرى ما لا زيادة فيه ، وصارت الزيادة بمنزلة ما هو نفس الحرف ).

وذلك نحو: ( فَعللُت ) الحقوا الزيادة من موضع اللام وأجروها معجرى دحرجت (٢). أما الإلحاق المطرد، فيكون بتكرير لام الكلمة قال ابن جنى : الا ترى أن جلببت بوزن دحرجت ، والجيم من الأصل ، فكرروا الباء في جلببت ، لأنها وإن كانت زيادة فإنها تكرير أصلى ، والأصل أشبه بالأصل وإن كان مكررا ، والياء في سلقيت : مع أنها زائدة : ليست من أصل القاف في شيء " (٣).

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني ١/ ٣٤ - ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٨٦/٤ ( بتصرف ) .

وعرف الأستاذ محمد عبدالخالق عضيمة الإلحاق فقال: "جعل مثال على مثال أزيد منه ليعامل معاملته في التصريف فيلحق الفعل بالفعل ليجرى مجراه في تصاريفه في الماضي والمضارع والأمر والمصدر وبقية المشتقات وذلك نحو سيطر يسيطر فهو مسيطر عومل معاملة الملحق به وهو دجرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج. ويلحق الاسم بالاسم ليعامل معاملته في التصغير والتكسير إن كان ملحق به رباعيا فيضيغم ملحق بجعفر يصغر كتصغيره ضيببغم ويكسر كتكسيره ضياغم ".

انظر كتاب الأستاذ عضيمة ( يرحمه الله ) المغنى في تصريف الأفعال ، طبعة دار العهد الجديد بالقاهرة سنة ١٩٥٤ م ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ٢/ ٤٣ .

أما أبنية الإلحاق التي عالجها ابن جني فمنها:

١- ( فَوعْلُ ) :

وهذا البناء يأتى متعديا ولازما . قال ابن جنى : "اعلم أن ( فَوعْلَت ) . . متعد وغير متعد . فالمتعدى صومعته صومعة ، وغير المتعدى ، حوقلت حوقلة "(١) .

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه حين تناول مالحقت الزوائد من بنات الشلائة وألحق ببنات الأربع فقال ( ومثال ذلك : ( فوعلت ) ، نحو : حوقلت حوقلة وصومعت صومعة (٢) .

فابن جنى لم يأت بجديد هنا .

٢- ( فَعُولَ ) :

قال ابن جنی : ، ا ( فَعُولَت ) . . متعد وغیر متعد دهورت المتاع دهورة ، وغیر المتعدی هرولت هرولة ا (۳) ، وهذا البناء وأمثلته التی أوردها ابن جنی ذکرها سیبویه فی الکتاب (٤) ولم یشر إلی المتعدی منها وغیر المتعدی فی حین أن ابن جنی أشار .

٣- ( فَيْعَلَ ) :

وهذا البناء يأتى متعد وغير متعد . وقد مثل له ابن جنى بقوله : " فالمتعدى : بَيْطَر الدابة بيطرة ، وغير المتعدى بَيْقَر بيقرة فهو مبيقر إذا خرج من الشام إلى العراق، قال أمروء القيس :

<sup>(</sup>١) المنصف شرح التصريف للمازني ٨٤/١ ( بتصرف ) .

وانظر : الخصائص ١/ ٢٢١ ، والزوائد في الصيغ ( في الأفعال ) للدكتـور زين الخويسكى ص

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤/ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المنصف ١/ ٨٥ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/ ٢٨٦، والمصعور . اسم لمفعول من صعورته إذا دحرجته .

### ألا هل أتاها والحوادث جمة

### بأن أمرأ القيس تملك بيُقرا

و( بَيْقَر ) أيضًا ، إذا عدا منكسا رأسه (١) .

والبناء المذكور أورد هسيبويه ومثل له بقوله " ( فيـعلت ) ، نحو : بيطرت ، بيطرة ، وهيغمت هيغمة (٢) .

#### ٤ - ( فَعْلَلْتُ ) :

قال ابن جنى : " اعلم أن هذا الضرب يجىء متعديا نحو جلببته جلببة ، وصعررته وصعررة . قال الراجز :

# لله سودا كحبّ الفلفل المُصعْرَر لله

ولم أسمع هذا النحو غير متعد " (٣) .

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه (٤) والمازنى (٥) ولكن صاحبنا ينفرد عنهما بتفصيل القول وذكر الشاهد الشعرى هنا .

<sup>(</sup>۱) المنصف ۱/ ۸۶ وما ذكره أمروء القيس من قصيدة لـه قالها بعد أن ذهب إلى (قيصر) طالبا غدته للأخذ بثأر أبيـه . ويعنى الشاعر بقوله (أتاها) : حبيبـته ، و(تملك) اسم امرأة قيل أنها أمـه ، وقيل احـدى جداته ، انظر تعليـقات الأستـاذ إبراهيم مصطفى ورفـيقـه في أخر كتاب المنصف) ١/ ٤٠٠ ( بتصرف) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٨٦/٤ ، والمصعرر : اسم المفعول من صعررته إذا دحرجتة

<sup>(</sup>٣) المنصف ١/ ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) التصريف للمازني ٨٣/١ .

# الفصل الثالث

أحكام تعمّ الفعل والاسم ( التصريف المشترك )

- ويشتمل على أربعة مباحث :
- المبحث الأول : الزيسادة .
- المبحث الثاني: الإبدال.
- المبحث الثالث: الإعلال.
  - المبحث الرابع: الإدغام.

# المبحث الأول الزيادة

قبل أن نتكلم عن الزيادة نذكر كلمة موجزة عن الميزان الصرفى ووظيفته فنقول: علّل أحد علماء العربية الغاية من الميزان الصرفى بقوله: "اعلم أن علماء صناعة التصريف شبهوها بالصياغة ، فكما أن الصوّاغ يصوغ من أصل واحد أشياء مختلفة ، فكذلك التصريفي يصوغ منه أشياء مختلفة كالماضى والمضارع وغيرهما من الأحوال التصريفية ، فمن أجل تلك المشابهة احتاج التصريفي إلى ميزان يُعرف به الأصول من الزوائد ، كما يحتاج إلى ذلك الصواغ ، ليعلم مقدار ما يصوغه من ذلك الأصل "(۱).

ومصطلح ( الميزان الصرفى ) لم أقف عليه فى كتب ابن جنى التى وصلت إلينا ، وإنمّا كان ابن جنى يسمّيه ( التّمثيل ). قال بعد أن عرّف الحرف الأصلى : "وقد احتاط التسصريفيون فى سمة ذلك بأن قابلوا به فى ( التّمثيل ) من الفعل والموازنة له فاء الفعل وعينه ولامه ، وقابلوا بالزائد لفظه بعينه فى نفس المثال المصوع للاعتبار ، ولم يقابلوا به فاء الفعل ولا عينه ، ولا لامه ، بل لفظوا به ألبتة ، من ذلك قولنا (قعد) مثاله ( فَعَلَ ) ، فالقاف فاء الفعل ، والعين عينه ، والدال لامه "(٢).

وقد أشار إليه ابن جنى فى موضع آخر من كتابه ( الخصائص ) حين عقد له بابا بعنوان: "باب فى احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل "،قال فيه : ".. وذلك كقولهم فى التمثيل من الفعل فى (حَبَنْظَى) : فَعَنْلَى . ". (٣)

<sup>(</sup>۱) شرح شافیة ابن الحاجب لأحمد بن الحسن الجاربردی ۱۵/۱

<sup>(</sup>٢) التصريف الملوكي ص ١١،١ والتمثيل يقابل الوزن " لحدث لا الميزان " الاسم أما الميزان فهو المثال

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣/ ٩٦

ويشرح رضى الدين الاستراباذى معنى (فعل) بقوله: " ومعنى تركيب (فع ل) مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها ، إذ الضَّرُب فَعْل ، وكذا القَتْل والنَّوم ، فجعلوا ما تشترك الأفعال والأسماء بها فى هيئته اللفظية بما تشترك أيضا فى معناه ، ثم جعلوا الفاء والعين واللام فى مقابلة الحروف الأصلية ، إذ الفاء والعين واللام أصول "(١).

#### معرفة الحرف الأصلى والزائد :

قال ابن جنى فى تعريف الأصلى: " الأصل : عبارة - عند أهل الصنّناعة - عن الحروف التى تَكْرَم الكلمة فى كل موضع من تصرّفها - إلا أن يحُذف شىء من الأصول تخفيفا أو لعلّة عارضة ، فانه لذلك فى تقرير الثبات "(٢).

وقال في موضع آخر عن الأصلى والزائد في شرحه لقول أبى عثمان المازني ( كم يكون عددهما في الأصل ، وما يُزاد فيهما على الأصل) ؟.

قال أبو الفتح: اعلم أنه إنما يريد بقوله: (الأصل): الفاء والعين واللام، والزائد: مالم يكن فاء ولا عينا ولا لاما، مثال ذلك قولك: ضرب ، فالضاد من (ضرب) فاء الفعل والراء عينه، والباء لامه، فصار مثال ضرب: فَعَل ، فالفاء الأصل الأول، والعين الأصل الثانى، واللام الأصل الثالث، فإذا ثبت ذلك فكل ما زاد على الضاد والراء والباء، من أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، فهو زائد، ومعنى زائد أنه ليس بفاء ولا عين ولا لام "(٣).

ويضيف ابن جنى توضيحا فى معنى زائد بقوله: " وليس يَعْنُون بقولهم زائد أنه لو حُذِف من الكلمة لَدلَت بعد حَذَفه على ما كانت تَدُل عليه وهو فيها ، ألا ترى أن الألف من (ضارب) زائدة ، فلو حـذفتها فـقلت : ضرب لم يَدُل على اسم الفاعل بعد الحـذف ، كما كان يدل عليه قـبل الحذف ، وكـذلك قولهم : ( مـضروب )

<sup>(</sup>١) شرح شافية ابن حاجب ١٣/١ .

<sup>(</sup>٢) التصريف الملوكي ص ١٠ وانظر ص ٥٠ و ٥٣ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح تصريف المازني ١١/١

لو حذفت الميم والواو لم يكن ما بقى من الكلمة دإلا على اسم المفعول ، كما يَدُلّ عليه ( مَضْرُوبُ ) بكماله ، بل لم يكن يمُكن النّطق بهذه الكلمة ، وما أشبهها بعد حَذْف الميم لأنّ الضاد بعدها ساكنة ، وإلابتداء بالساكن ممتنع كما تعلم " (١) .

#### الزيادة :

نعنى بالزيادة أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية حرف أو أكثر ، وتنقسم الزيادة إلى نوعين هما :

١ - زيادة في موضع الحروف الأصلية ، " وذلك بتكرير حـرف أو أكثر من أصول الكلمة ، وكل حروف الهجاء تقبل التكرير إلا ( الألف ) "(٢) .

٢- زيادة بحروف معينة تلزم الزيادة منها ، ولا تتجاوزها وهي عشرة حروف
 (الألف - والياء - والواو - والهمزة - والميم - والتاء - والنون - والهاء - والسين- واللام ) ويجمعها قولك : " اليوم تُنْساه " .

ويقال أيضًا : " سألتمونيها "، ويُحْكَى أن أبا العباس – يعنى المبرد – سأل أبا عثمان المازني عن حروف الزيادة فأنشده عثمان :

هوِيتُ السِّمان فشيبَّنني وما كنت قِدْماً هَوِيتُ السِّمان (٣) وحروف الزيادة العشرة أشار إليها سيبويه (٤) والمبرد (٥) وأبو على الفارسي (٦)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق تصريف المازني ١١/١ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف في كتاب سيبويه ، د. خديجة الحديثي ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : التصريف الملوكي ٨-٩ ، والمنصف شرح تـصريف المازني . ٩٨/١ - ٩٩ ، وسرّ صناعة الإعراب ٢/٢١ ، ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/ ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٦) التكملة ص ٢٣١ .

### أغراض الزيادة:

لقد أورد ابن جنى الأغراض التى تجيء من أجلها الزيادة - وهو يشرح كلام أبى عثمان المازني حين قال عن أغراض الزيادة : " فممّا يُزاد ما يُلحّق بناء ببناء ، ومنه ما يكون للمد ، ومنه ما يُلحّق للمعنى ، ومنه ما يُلحّق فى الكلام ولا يُتكّلم به إلا بزائدة ، لأنه وضع على المعنى الذى أرادوه بهذه الهَيئة "(١) .

قــال أبو الفــتح : فَصَّلَ - يعنى المازنى - فى هذه الجــمل أنواع الزيادات وعــرّفَ الغرض فى أن زيدت وما الذى دعا إلى ذلك .

# ١ - الزيادة للإلحاق:

قال ابن جنى : " فما زيد فيه لإلحاق كثير ، منه : " كَوثْرَ وصَيْرِف " فالواو والياء فيه الله الله الله الله الكثرة والسطّرف ، وهما مُلْحقان " بِجَعْفَر وسَلْهِبَ " وكذلك : " جَدْوَل " الواو فيه زائدة مُلْحَقة بِجَعْفَر " . وقد قيل " جِدُول (بكسر الجيم) ، فالواو في هذا مُلْحَقة له ببناء " دِرْهَم وَهِجْرَع وَهِبْلَع " (٢) .

#### ٢- الزيادة للمد:

" ومنه ما يكون للمد ، يعنى الواو فى ( عَجوز وعَمود ) ، والياء فى "جريَب وقَضِيب " والألف فى كتاب وسراج " لم يُرد بهذه وما أشبهها إلا استداد الصوت والتكثير بها ، لأنهم كثيراً ما يحتاجون الي المدّ فى كلامهم ، ليكون المد عوضاً من شىء قد حَذفوه ، أو للين الصوت فيه (٣) .

#### ٣- الزيادة للمعنى:

" . . . من ذلك ألف " أناً " إنّما زيدت لبيان حركة النُّون - ومن ذلك : ألف النُّدبة ، إنما زيدت لمد الصوت وإظهار التَّفَجُّع على المندوب . فهذه الأشياء ونحوها

<sup>(</sup>١) تصريف المازني ١٣/١ .

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح تصريف المازني ١٣/١ .

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه ۱٤/۱

مما زيد للمعنى . ألا ترى أنّ الدلالة على ذلك المعنى تزول بزوال ذلك الزائد ، الآ أنّ النُّديّة قد تكون بغير ألف ، تقول : واَزَيْدُ \*(١)

# ٤ - الزيادة من أصل الوضع:

" لا يتُكلّم به إلا بزائد ، لأنه وُضعَ على المعنى الــذى أرادوه بهذه الهَيــئة ، فإنما يعَنْى به ( افــتقــر ) ونحوه ، ألا ترى أن الماضى من هــذا اللفظ لم ينُطق به إلا على مثال : ( أفْتَعلَ ) ، والزيادة لازمة له ، وهى الهمزة والتاء فى أوّله " (٢) .

هذا وقد استعرض ابن جنى حروف الزيادة ومواضع استعمالها فقال :

#### ١ - الهمزة:

أشار ابن جني إلى مواقع زيادتها في الآتي :

١- أن تقع أولا وبعدها ثلاثة أحرف أصول :

قال : "موضع زيادة الهمزة أن تقع أولا ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول نحو قولك: أَحَمْرُ ، وأَصْفُر ، وأَخْلَقَ ، وأَبْلُقُ فالهمزة زائدة " (٣) .

وما ذكره ابن جنى سبقه إليه سيبويه (٤) وتبعه المبرد (٥) وابن السراج (٦) والزجاجي(٧) وأبو على الفارسي(٨) فابن جنى لم يزد شيئا هنا يُذْكر .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٣) التصريف الملوكي ص ١٥ ، والمنصف شرح التصريف للمازني ١/ ١٠ وسر صناعلة الإعراب ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٧) الجمل في النحو ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٨) التكملة ص ٢٣١ .

ومن أمثلة ابن جنى أيضا قوله : "وكذلك إجْفِيل وإخْرِيط فالهمزة رائدة ، ومثاله ( افْعيل ) لأن الياء زائدة " (١) .

وما ذكره ابن جنى هنا لم أجده عند أحد قبله، وقد تبعه عبد القاهر الجرجاني (٢) .

#### ٢ - أن تقع وسطا:

قال ابن جني : " فان كانت الهمزة وسطا لم تُزدَ إلا بثَبْت . . " (٢) .

ثم قال ابن جنى : " وقد زيدت حَشُواً وذلك قليل . قالوا : شَمَال ، وشامل ومثالهما ( فَعَال وَفَأَعل ) ، فالهمزة زائدة لقولهم شَمَلت الريح " (٤) .

وما أورده ابن جنى هنا لم أجده عند سيبويه ، وقد ذكره المبرد<sup>(ه)</sup> وابن السراج<sup>(١)</sup> والزجاجي <sup>(۷)</sup> وأبو على الفارسي <sup>(۸)</sup> فابن جنى لم يزد شيئا هنا يذكر .

ومما أورده ابن حنى فى زيادة ( الهمزة آخرا قوله : " امرأة ضَهْيَأَة ، وزنها (فَعْلاَة) لقولهم فى معناها : ضَهْيَاء ) (٩) : " وأجاز أبو إسحاق ( الزَّجَّاج ) (١٠) فى هذه

<sup>(</sup>۱) التصريف الملوكي ص ١٥ وســر صناعة الإعراب ١٠٧/١ ، و( إَجْفِيل ) : الذي يَجْفِل من كلّ من شيء و (الاخريط) : نوع من النّبت .

<sup>(</sup>٢) المفتاح في الصرف ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) التصريف الملوكي ص ١٦ ، وانظر : سرّ صناعة الإعراب ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ١٦-١٧ ، و سرّ صناعة الإعراب ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو ٢٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) الجُمَل في النحو ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٨) التكملة ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٩) سرّ صناعة الإعراب ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>١٠) اختلف في تاريخ وفـاته فقيل توفي سنة ٣١١ هـ وقيل غيــر ذلك. انظر : نزهة الألباء ص ٢٤٦.

الهمزة أن تكون أصلا وتكون (الياء) هي الزائدة ، على أن تكون الكلمة (فَعْيلَةً) ، وذهب في ذلك مذهباً من الاشتقاق حسناً لولا شيء اعترضه وذلك أنه قال : بقال : ضاهيتُ زيداً ، وضاهاتُ زيداً ( بالياء والهمزة ) ، قال : ( والضَّهْيأةَ قيل : أنها التي لا تَدْي لها . قال : وفي هذين معنى المضاهاة لأنها قد ضاهت الرجال بأنها لا تَحيض ، كما ضاهتهم بأنها لا ثدَى لها . قال : فيكون ( ضَهْيًأةَ ) : فَعْيلَةَ من ضاهاتُ ( بالهمزة ) ( ا) .

ثم علّق ابن جنى على قول الزَّجاَج قال : ﴿ وهذا الذى ذهب إليه من الاشتقاق معنى حسن ، وليس يعترض قوله شيء إلا أنه ليس في الكلام (فَعْيل) يفتح الفاء ، إنما هو ( فِعْيلَ ) بكسرها نحو : حِذْيَم ، وطِرْيمَ ، وغْريَن ، ولم يأت الفتح في هذا الفن ثبتا إنما حكاه قوم شاذاً ١٠٠٠.

فابن جنى يرى زيادة الهمزة ، وقد سار على هذا النهج رضى الدين الإستراباذي (٣) وابن عصفور (٤).

ومما أورده ابن جنى عن الزَّجاَّج قوله : " وذهب أبو إسـحاق أيضا إلى أن غرُقيء البَيضْ همزته زائدة " (٥) ثم علق ابن جنى قـائلا : ولم أره علّل ذلك باشتـقاق ولا غيره " (٦).

وما نقله ابن جنى عن الزَّجَّاج ذكر الزجاج نفسه في كتبابه : ( معماني القرآن

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۰۸/۱ – ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) شرح شافية ابن الحاجب ٣٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) الممتع في التصريف ١/ ٢٢٨-٢٢٩ . والحِدْيم : الحاذِق ، والطُّريْمَ : العسل ، وقـيل :

السحاب المتراكم ، والغرين : طين ذهب عنه الماء راجع جمهرة اللغة لابن دريد ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ١٠٩/١ و( غِرِقْيء البَيضُ ) : الجِلْدة الرَّقيقة التي تحت القِشْرة .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه والجزء والصفحة

وإعرابه ) قال في كلامه عن زيادة الهمزة " . . . . كما زيدت في شَمَّال ، وغَرْقِيء البيضة (١).

ثم أورد ابن جنى أن أحـد النحـاة تابع الزَّجـاَّج فى قوله هـذا فقـال : \* ورأيت مَبرمُان أيضاً قـد تابعه على ذلك . . . \*(٢) وبما أن ( مَبْرمـان ) هذا لم يـصل إلينا شىء من كتبه فلا يمكن القول بما نُسب إليه .

وابن جنى يرى أصالة همزة غِرقْى، ولذلك قال: "ولسْتُ أرى للقضاه بزيادة هذه الهمزة وجها من طريق القياس، وذلك أنها ليست بأول فَيُقْضَى بزيادتها، ولا تجد فيها معنى (غِرَقَ)، اللهم إلا أن تقول: أن (الغرْقى،) يشتمل على حميع ما تحته من البيضة ويَغْتَرقه وهذا عندى فيه بعُدْ . . . . ، (٣).

وتبعه أبو حيّاًن فقال عن هذه الهمزة : " والصحيح أصالتها فيه لقولهم : عَرقْأَتَ الدجاجة بَيْضَهَا "(٤).

#### ٢ أن تقع آخرا:

قال ابن جنى : أ . . . أطَّردتُ زيادة الهمزة آخراً للتــانيت نحو : حمراء وصفراء وأصْدقاء وأنبياء وعُشراء ونُفُساء أ . (٥)

وما ذكره ابن جنى هنا لم يُشر إليه أحد قبله فيما أعلم ، ويرى ابن يعيش أن الهمزة التى وردت فى أمثلة ابن جنى عند المحققين بكلٌ من ألف التأنيت المقصورة فى نحو : حُبلكى وسكرى ثم قال : " وإنما زيدت قبلها ألف أخرى للمدّ ، فاجتمع ألفان

<sup>(</sup>۱) معانى القـرآن وإعرابه تحقيق د. عبدالجـليل شلبى ، نشرته المكتبة العصـرية ببيروت ( بدون تاريخ ) ۲/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١٠٩/١ ومَبْرَمَان : هو محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر ، المعروف بَمْرِمَان نحويّ توفي سنة ٣٢٦هـ انظر : إنباء الرواه ٣/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) إرتشاف الضرب ١/ ٩٥ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) التصريف الملوكي ص ١٧ ، والعشراء : الناقة مضى على حملها عشرة أشهر .

ساكنتان فُقلبت الثانية همزة (١).

وهذا أيضا رأى لابن جني يقول :

" وقد اطرد عنهم قلب ألف التأنيث همزة وذلك نحو : حمراء وصفراء وصحراء ، وأربعاء وعُشراء ورُحضاء وقاصعاء وما أشبه ذلك والقول في ذلك : إن الهمزة في صحراء وبابها إنما هي بدل من ألف الستأنيث كالتي في نحو حُبلي ، وسكري ، وبُشري ، وجُمادي ، وحُباري ، وقرقري ، وخيرلي ، إلا أنها في حمراء ، وبشري ، وجُمادي ، وخبراء ، وقعت الألف بعد ألف قبلها زائدة ، فالتقي هاك وصحراء ، وصلفاء ، وخبراء ، وقعت الألف بعد ألف قبلها زائدة ، فالتقي هاك ألفان زائدتان الأولى منهما الزائدة ، والشانية هي ألف التأنيث فلم تخل من حلف إحداهما أو حركتها ، فلم يجز في واحدة منهما الحذف ، أما الأولى فلو حذفتها لانفردت الآخرة ، وهم قد بنوا الكلمة على اجتماع ألفين فيها ، وأما الآخرة فلو حذفتها لزالت علامة التأنيث التي وسمت الكلمة بها . . . . (٢)

#### ٢- الألف:

ذكر ابن جنى مواطن زيادتها كالأتى فقال : " اعلم أن الألف تزاد ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، وخامسة ، وسادسة . . "(٣)

ثم فصل القول في الزيادة وأتى بالأمثلة .

فزيادتها ثانية نحو: "ضارب" و" قاتِل".

وزيادتها ثالثة نحمو: "كِتاب" و" حِساب ". وفي الفعل نحمو: " اشهماب " " و"احمارً".

وزيادتها رابعة نحو : " حِمْلاق " (٤) و " دِرْياق " (٥) و " قرطْاس "

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي في التصريف ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١/ ٨٣ ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٢/ ٦٨٧ .

<sup>(</sup>٤) حملاق العين : ما يسوّده الكُحُل من باطن أجفانها .

<sup>(</sup>٥) الدرياق : الترياق فارسى معرب

وزیادتها خامسة نحو : ' حَبَرْکَیّ ' (۱) و ' دَلَنْظَی '(۲). وزیادتها سادسة نحو : ' قُبَعْثَریَ '(۲) و ' ضَبَغْطَریَ ' (٤).

وما ذكره ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد أشار سيبويه (٥) إلى زيادة الألف فى تلك المواضع ثم سار المبرد (٦) والزجاجى (٧) وأبو على الفارسى (٨) على هذا النهج .

ولا تُزاد الألف أولا ، لأنها كما قـال ابن جنى " لا تكون إلا ساكنة والساكن لا يمكن الابتداء به "(٩).

وما ذهب إليه ابن جنى هنا سبقه سيبويه ثم سار المبرد والذين جاءوا من بعده على هذا النهج .

#### ٣- الياء:

أجمل ابن جنى فى بــداية كلامه عن زيادة اليــاء مواضع هذه الزيادة فقــال : " قد زيدت الياء أولا وثانية وثالثة ورابعة وخامسة ، وسادسة " (١٠).

ثم فصل القول في هذه الزيادة وأتى مثله :

<sup>(</sup>١) الحَبَرُكَى : الطُّويلِ الظهر .

<sup>(</sup>٢) الدَّلْظَى : الصلب الشديد .

<sup>(</sup>٣) القُبُعْثرى: الجمل الضَّخْم.

<sup>(</sup>٤) الضَّبُغَطَرى : الرُّجُل الشديد .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ١/١٩٤ – ١٩٥ .

<sup>(</sup>٧) الجُمل في النحو ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٨) التكملة ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٩) سر صناعة الإعراب ٢/ ٦٨٧ .

<sup>(</sup>۱۰) المرجع نفسه ۲/ ۷۲۷ – ۷۲۸ .

فزيادتها أولا في الاسم نحو : " يَرْفُع " (١) و " يَعمَلُهُ " (٢).

وفى الفعل نحو : " يقُوم " و " يقـعُد " و " ينطلقُ " . وزيادتها ثانية فى الاسم نحو : " خَيَفْقَ "(٣) و " صَيْرَف "(٤) .

وفي الفعل نحو : " بَيْطُرَ " (٥) و " بَيْقُرَ " (٦) .

وتكون ثالثـــة في الاسم نحـو : " عِثْيَر " (٧) و "حِذْيَم" (^)، وللتحقير نحو : "كُلّيب" " و "دُرَيْهم".

وتكون خامسة في الاسم نحو : "عَنْتِريس" (١١) و "خَرَبْصَيِص" (١٢).

وفي الفعل نحو: " احْرَنْبَيْتُ " (١٣) و "اسْلَنْقَيْتُ "(١٤).

<sup>(</sup>١) اليَرمْعُ: حجارة خوارة ليس لها ثبات ولا صلابة.

<sup>(</sup>٢) اليَعْمَلَة : النَّاقة التي يعمل عليها في السير .

<sup>(</sup>٣) فلاة خَيْفَقَ : واسعة يخفق فيها السراب .

<sup>(</sup>٤) الصَّيرف: صَرَّافة الدراهم.

<sup>(</sup>٥) بَيْطَرَ الدَّابة : عالجها .

<sup>(</sup>٦) بَيْقَرَ : ملك .

<sup>(</sup>٧) العِثْيَر : الغبار .

<sup>(</sup>٨) الحِذْيَم : الحاذِق .

<sup>(</sup>٩) إسلنقاه : ألقاه على ظهره .

<sup>(</sup>۱۰) جُعْباه : صرعه .

<sup>(</sup>١١) العُنتُريس : الناقة الوثيقة الخَلْق .

<sup>(</sup>١٢) الخَربْصَيصَ : القُرْط .

<sup>(</sup>١٣) أَحْرَنَبْيَ الديك : إنتفش ريشه .

<sup>(</sup>١٤) اسَلَنقْيَ : نام على ظهره .

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد أشار سيبويه (١) إلى زيادة ألياء في تلك المواضع وإن اختلفت الأمثلة التي أوردها سيبويه وابن جنى

ثم سار ابن السراج <sup>(۲)</sup> وأبو على الفارسي <sup>(۳)</sup> على هذا النهج .

أمّا المبرّد (٤) فجعل زيادة الياء أولا وثانية وثـالثة ورابعة ثم سار الزجاجي (٥) على هذا النهج .

وعن زيادة الياء سادسة نقل ابن جنى : " قال بعضهم فيما حكاه الأصمعى فى تحقير ( عَنْكَبُوت ) وتكسيره : ( عُنيُكِبيتٌ ) ، ( عناكبيت )، وقرأ بعضهم ( وعَبِاقِرى حسان ) (٦) وهذا شاذ لا يُقاس عليه "(٧).

### ٤- الواو:

حدّد ابن جنی زیادتها فیم یلی :(۸)

تكون زيادتها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة .

تزاد ثانية في الاسم نحو: " كَوْثَر " و "جَوْهَر" وفي الفعل نحو: " حَوْقَلَ " و " صَوْمَعَ " (٩).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٤-٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ١/ ١٩٥

<sup>(</sup>٥) الجُمل في النحو ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧٦ من سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٧) سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٦٨-٧٦٩ . وانظر : المنصف ٣٢ ٢٢.

<sup>(</sup>۸) التصريف الملوكي ص ١٣ ، والمنصف شرح التـصريف للمازني ١١٢/١-١١٣ وسر صناعة الإعراب ٢/ ٩٤٤

<sup>(</sup>٩) صَوْمَعَ البناء : علاه .

وتكون ثالثة في الاسم نـحـو: " جَدُولَ " و " قَسُورَ "(١) وفي الفعـل نحو: "جَهُورَ" و"رَهُوكَ". وتزاد رابعة في الاسم نحو: "كَنَهُورَ "(٢) و عَطَوَّد "(٣) وفي الفعل نحو: "أخْرُوَّطَ "(٤) و" أَعْلُوَّطَ "(٥).

وتكون خامسه في الاسم نحو : " عَضْرْفَوُط " (٦) و " حَيْرَبُون " (٧).

وما ذكره ابن جنى هنا سبق اليه سيبويه (^) وتبعه المبرد (<sup>(۹)</sup>، وابن السراج (<sup>(۱)</sup>) وأبو على الفارسي (<sup>(۱)</sup>).

فابن جنی لم یزد فی هذا شیئا یذکر .

ولا تزاد الواو أولا . وسأل ابن جنى أبا على الفارسى عن استناع زيادة الواو أولا، فأجابه الفارسى وقد نقل ابن جنى جوابه فقال : " إنما امتنع ذلك فى الواو لأنها لو زيدت أولا مضمومة لاطرد فيها قُلْبُها همزة نحو : " أُقْتَتْ " . . . ولو زيدت مكسورة أيضا لجاز قلبها جواز كالمطرد نحو : " إسادة وإفادة فى " وسادة ووفادة، ولو زيدت مفتوحة حتى تُحقر الكلمة لا تضم أولها فجاز قلبها همزة ، يريد تحقير : وزَّة : وزُيْرة ويجوز : أُزَيْرة .

<sup>(</sup>١) القَسُورَ : الأسد .

<sup>(</sup>٢) الكَنَهُورَ : السَّحاب المتراكم .

<sup>(</sup>٣) العَطَوَّد: الشاقّ من كل شيء.

<sup>(</sup>٤) أُخْرُوَّطَ السَّفَر : طال .

<sup>(</sup>٥) أُعْلُوَّطَ البعير : إذا علوتُه .

<sup>(</sup>٦) عَضْرَفَوُط : ذَكَر الغَظاء .

<sup>(</sup>٧) الحَيْزَبُون : العجوز من النساء .

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٩) المقتضب ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>١٠) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۱۱) التكملة ص ۲۳٦ وانظر في مواضع زيادة الواو : أبنية الصرف في كتــاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي ص ۱۰۰ .

قال: فلما كانت زيادتها أولا تقود إلى هذا التَّغْيير والقلب واللَّبُس، ويكون ذلك فيها أثقل لأنها زائدة رفضت زيادتها أولا فلم يجز لذلك فهذا معنى قول أبى على وقريب من لفظه، والأمر كما ذَكَر " (١).

وما ذكره ابن جنى نقلاً عن الفارسى سبقه إليه سيبويه ، وقد أورد ابن جنى رأيه فقال : " اعلم أن سيبويه ذكر أنهم إنما استنعوا من أن يكون فى كلامهم مثل: "وعوت "استثقالا للواوين ، ولم يزد فى الاعتلال لهذا أكثر من هذا الظاهر، وقد أوجز فى هذا القول ، وأشار إلى العلة الصريحة اللطيفة ولم يُصرح بها "(٤).

وقد زاد ابن جنى على ما أوجزه سيبويه فقال: " وأنا أذكر الموضع قَفُوالَه ، وكشفاً لغرضه ، وزيادة فى البيان ، وتقوية للعلة . اعلم أنه لم يأت عنهم مثل "وَعَوْتُ " من قبل أنهم لو فعلوا ذلك لاكتنف الحال أمران ضرآن فتركوا ذلك لذلك أن ماضيه ( فَعَلَ ) وفاؤه واو فعين مستقبلة مكسورة ، وفاؤه محذوفة ، وذلك نحو " وعَدَ " و " وزَنَ " و " ورَدَ " تقول : " يَعِدُ " و " يزن " و " يردُ " فهذا أصل مستمر . . "(٣).

وعلل المبرد امتناع زيادة الواو أولاً "كراهة أن تقع طرفا ، فيلزمها البدل" (٤).

### ٥- الميم:

ذكر ابن جني مواضع زيادتها فيما يلي :

١- أن تقع أولا وبعدها ثلاثة أحرف أصول:

ومثل لذلك بقوله: " نحو مَضْرِب ومَقْتَل ومُكّرِم " (٥) ثم قال: " ومجُمْلَ حكمها في ذلك حُكْم الهمزة .

<sup>(</sup>١) المُنضْف شرح التصريف للمازني ١/٢١١ -١١٣ .

<sup>(</sup>٢) سُر صناعة الإعراب جـ٧/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه جـ ١/ ٥٩٦ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب جـ ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) التصريف الملوكي ص ١٧ وانظر : سر صناعة الإعراب ٤٢٦/١ .

وما أورده ابن جتى هنا سبقه إليه سيبويه (١) بإيجاز وتبعه المبّرد الذى أضاف أن الميم " من زوائد الأسماء ، وليست من زائدة الأفعال "(٢).

وكذلك أشار ابن السراج<sup>(٣)</sup> والزَّجَاَّجِيّ <sup>(٤)</sup> وأبو على الفارسي <sup>(٥)</sup> فابن جنى لم يزد في هذا شيئا بل أوجز ما فصّله شيخه الفارسي .

- مَنْجَنِيق : هناك خلاف بين علماء اللغة في طبيعة هذه الكلمة فبعضهم يذهب إلى أن ( الميم ) فيها أصلية ويرى آخرون زيادة الميم وقد أتى ابن جنى على أقوال العلماء ثم رجّع رأياً . قال : " اعلم أن هذه اللفظة قد تنازع الناس فيها الخلاف وأنا أذكر ما قيل فيها : قال ابن دريد : " اختلف أهل اللغة فيه - يعنى منَجْنَيقا - فقال قوم : الميم زائدة وقال آخرون : بل هي أصلية " .

وقد أورد ابن دريد عن بعض الرواة عن أبى عُبَيْدة قال : سألت أعرابياً عن حروب كانت بينهم فقال : " كانت بيننا حروب عُونٌ ، تُفْقًا فيها العيون مرة ، ثم نُجنَق ، وأخرى تُرشق " قال : فقوله : ( نُجنَق ) دال على أن الميم زائدة ولو كانت أصلية لقال " نُمَجْنق " على أن المنجنيق أعجمي معرب . فهذا قول ابن دريد كما تراه " (١).

قال ابن جنى : " والقول عندى أن الميم من نفس الحرف كما ذهب إليه أبو عثمان ( المازنى ) والنون زائدة لقولهم : " مَجانِيق" وسقوط النون فى الجَمْع فجرت لذلك مَجْرى الياء فى " عيضموز " إذا قلت : عَضّاميز ".

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الجُمل في النحو ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) المنصف شرح تصریف المازنی ١٤٦١-١٤٧ . وانظر رأی ابن درید فی الجمهرة (ج ق ن ) ٢/ ١١٠ ، والَمنْجَنيق : آله ترمی بها الحجارة .

ثم رد ابن جنى على ما أورده ابن دريد فقال : " فأما قوله تارة : " نُجْنَق " وما حكاه الفرآء من قولهم : " جَنَقُوهم بالمجانيق " . فالقول فيه عندى أنه مشتق من المنجنيف إلا أن فيه ضَرْباً من التخليط . وكان قياسه : " مجنفَوهُم وتَمَحنَق " . ولكنهم إذا اشتقوا من الأعجمي خلطُوا فيه لأنه ليس من كلامهم ، فاجترؤا عليه فغيروه ، وذلك أن الميم - وإن كانت هنا أصلاً - فإنها قد تكون في غير هذه الكلمة زائدة ، فَشُبُّهَتْ بالزائدة ، فحذُفت عند اشتقاقهم الفعل " (١) .

وما ذكره المازنى من أن الميم من نفس الكلمة سبقه إليه سيبويه ، فقد قال : " وأما ( منجنيق ) فالميم من نفس الحرف ، لأنك إن جعلت النون فيه من نفس الحرف فالزيادة لا تلحق بنات الأربعة أوّلاً إلاّ الأسماء من أفعالها نحو · مُدَحْرِج ) وإن كانت النون زائدة فلا تزاد الميم معها لأنه لا يلتقى فى الأسماء ، ولا فى الصفات التى ليست على الأفعال المزيدة فى أولها حرفان زائدان متواليان " (٢).

كذلك قال ابن السراج (٣) أن الميم من نفس الكلمة وتبعه أبو على الفارسي(٤).

### ٢- أن تقع حشوا :

قال : زيدت الميم حَشُوا ، وذلك شاذ لا يُقاس عليه ، من ذلك :

دُلامص (٥): يرى الخليل بن أحمد زيادة الميم والمازنى يذهب أن الميم من نفس الكلمة قال ابن جنى في شرحه كما أورده المازني:

مذهب الخليل في هذا أكشف وأوجه من مذهب أبي عشمان وذلك أنه لما رأى (دُلاِمصاً) بمعنى دَلِيص ، ووجد الميم قد زيدت غير أول في ( زُرْقُم )(١) وسُتُهُم (٧)

<sup>(</sup>١) المنصف شرح تصريف المازني ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/٩ . ٣٠٩/٤

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الدُّلامص : الدُّروع اللَّينة البَّراقة .

<sup>(</sup>٦) الزُّرْقُم : الشديد الزُّرقة .

 <sup>(</sup>٧) السُّتهم : العظيم الإست .

وبابهما - ذهب إلى زيادة الميم في ( دُلامص ) فهذا قول واضح كما تراه ، والذي ذهب إليه أبو عثمان ( المازني ) أغمض من هذا . وذلك أنه لما لم ير الميم قد كأرت زيادتها غير أوّل ، ووجد في كلامهم ألفاظا ثلاثية بمعنى ألفاظ رباعية ، وليس بين هذه وهذه إلا زيادة الحرف الذي كمل أربعة حمل ( دُلامِصاً ) عليه هَرَباً من القضاء بزيادة الميم غير أول ، ألا ترى أن " لألا "(۱) ثلاثي ، و ( لُؤلُؤ ) رباعي ، والمعنى واحد واللفظ قريب بعضه من بعض . وكذلك " سَبط(۲) وسَبَطْر " . وكلا القولين مذهب، وقول الخليل أقيس وأجرى على الأصول "(۲).

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه (٤) والمبرد (٥) وأبو على الفارسي(٦) الكن صاحبنا ينفرد عنهم بتفصيل القول والزيادة في ذكر النظائر والأمثلة .

هِرْمَاس : قــال ابن جنى : " قالوا للأســد هِرْمَاس ومــثاله ( فِعْمَــال ) لأنه من الهَرْسُ وهو الدَّقُ " (٧) فالميم زائدة .

وما أشار إليه ابن جنى سبقه إليه أبو على الفارسى(^) وعمن قال بزيادة الميم هنا بعد ابن جنى وابن يعيش فقد أشار إلى اشتقاق ( هرماس ) من الهرس ثم قال : "وهذا اشتقاق صحيح ، ألا ترى أنه بقال : دَق الفريسة فاندقت تحته ، ويقال له أيضا : هرس ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) لأل: بائع اللؤلؤ .

<sup>(</sup>٢) السُّبط من الرجال : الطويل .

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمارني ١/١٥١-١٥٢ ، وانظر : التصريف الملوكي ص ١٨ وسُرّ صناعة الإعراب ٤٢٨/١ – ٤٢٩ والخصائص ٢/٥١ . وص ٧٩ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/ ٢٧٤ ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٩٧/١ .

<sup>.</sup> (٦) التكملة ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٧) التصريف الملوكي ص ١٨ وانظر المنصف شرح التصريف للمازني ١٥٢/١ .

<sup>(</sup>۸) التكملة ص ۲۳۸ .

# شديد السَّاعِدين ، أَخَا وثاب شديداً أسره هرساً هَموسا

وهذا ثُبَتٌ في زيادة الميم في ( هِرْماس ) (١).

أما ابن عصفور فيذهب إلى أن الميم من أصل الكلمة لأنه يرى أنه ليس مشتقا قال: "أما " هرماس " فهو من أسماء الأسد وليس بصفة مشتقة من (الهرس) فلعلّه اسم مُرتُجَل وليس مشتقاً من شيء إذْ قد يُوجد من الأسماء ما هو بهذه الصفة، أعنى : ليس مشتقاً من شيء "(٢).

# ٣- أن تقع آخرا:

قال : " زيدت الميم آخراً زيادةً أكثر من زيادتها حَشُواً وكلاهما شاذ لا يقُاس عليه "(٣) من ذلك مثلا: قالوا : ( قُسْحمُ ) : للواسع وهو من الانفساح ، وقالوا: " درْدِم " وهو من الأدرد ، وهو الذي تكسرت أسنانه " .

وما أشار إليه ابن جنى هنا مسبوق إليه فقد ذكره المبرد (٤). وابن السراج (٥) وأبو على الفارسي (٦).

فابن جني لم يزد شيئا يذكر .

#### ٦- التاء :

أشار ابن جنى إلى زيادتها (٧) فقال :

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي في التصريف ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الممتع في التصريف ٢٤٣/١ .

 <sup>(</sup>٣) التصريف الملوكي ص ١٩ ، والمنصف شرح التصريف للمازني ١/١٥٠- ١٥١ وسر صناعة
 الإعراب ١/ ٤٣٠- ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٥) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٦) التكملة ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ١٩-٢٣ والمنصف شرح التـصريف للمــازني ١٩٥،١٠٤/١ ، وسر صناعة الإعراب ١/١٥٧-١٥٩ ، والخصائص ٢٣١/١ .

زیدت التاء أولا فی نحو ؛ "تَأْلَب " (۱) و " تِجْفاف " (۲) ، و " تَنْضُب " (۳). وزیدت ثانیة فی نحو : " أفتقار " و " اقتطاع ".

وزيدت رابعة في " سَنْبتَة " - وهي القطعة من الزمان .

وزيدت خامسة في نحو : " مَلَكُوت " و " طاغُوت " .

وسادسة في نحو : " عنكُبُونُت " و " تَرْنَمُونَت " وهو صوت ترنم القوس عند الإنباض .

وكذلك زيدت التاء في جمع التأنيث نحو: "ضاربات " و " جفَنَات " . وتزاد للمضارعة نحو: "تَفْعَلُ أنت ".

وتزاد للتأنيث نحو ' حَمْزةَ ' و ' طَلْحَة ' .

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه (٤) ثم سار المبرد (٥) وابن السراج (٦) والزجاجي (٧) وأبو على الفارسي (٨) على هذا النهج .

# ٧- النون :

عالج ابن جني عددا من الكلمات التي زيدت فيها النون ، منها :

النَّبْراس : قال ابس جنى فى زيادة النون أولا ، " وأما النَّبْراس فيجوز أن يكون (نِفْعالا) من البِرْس وهو القُطْن ، لأن النَّبْراس : المِصْباح وفتيلة من القطن " (٩).

<sup>(</sup>١) التَّأْلُب : الشديد من حُمُر الوحش .

<sup>(</sup>٢) ما يوضع على الخيل من الحديد ليقيها الجراح .

<sup>(</sup>٣) التَّنْضُبُ : نوع من الشجر .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو ٣/ ٢٤١-٢٤٢ .

<sup>(</sup>٧) الجمل في النحو ص ٤٠١ - ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٨) التكملة ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٩) سر صناعة الإعراب ٢/ ٤٤٥

وما أشار إليه ابن جنى هنا لم يذكره أحد قبله .

وقد ردّه ابن عصفور وذهب إلى أن النون أصلية فقال : "وزعم" ابن جنى أن النون في " نبراس " زائدة ، ووزنه " نفعال " وجعله مشتقاً من البَرْس وهو القُطْن لأن الفتيل يتُخّذ في الغالب من القُطْن . وذلك اشتقاق ضعيف جداً ، بل لقائل أن يقول : الغالب في الفتيل ألا يكون من القُطْن "(۱).

وسار على هذا النهج الزَّبيدي (٢).

نفُرِجَة : وقال أيضا في زيادة النون أولا " وفي نحوه : نفُرِجَة ، يقال : رجل نفْرِجَة القلب ، إذا كان جباناً غير ذي جَلادة ولا حَزْم ، وحدثنا أبو على عن أبى أسحاق ، قال : يقال رجل أفْرَج وفُرُج وهو الذي لا يكتم سراً ، هو الذي يكشف عن فَرْجِه ، فقوله : " الذي لا يكتم سراً " هو في معنى : نفْرِجَة ، ومثاله : (نفْعله) "(٣).

وما أشار إليه ابن جنى هنا أيضا لم يسبقه إليه أحد ، وقد ردّه ابن عصفور لأنه يرى أنه اشتقاق ضعيف ويرى أن النون أصليّة قال في تعليل ذلك : " لأنّ إفشاء السّر ليس بقلّة حَزْم ، بل هو بعض صفات القليل الحزم . وأيضا فإن " الأفْرَج والفرج" لا يُراد بهما الجبان كما يُراد بِنفْرِجَة القلب . فدلّ ذلك على ضعف هذا الاشتقاق . فينبغى أن تجعل النون فيها أصليّة "(٤).

<sup>(</sup>١) الممتع في التصريف ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ١٦/١٦ه (نبرس) .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٢/ ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الممتع في التصريف ١/٢٦٦-٢٦٧.

# ٨- الهاء:

ذكر ابن جني زيادتها فيما يلي :

أولا: - تُزاد لبيان الحركة:

قال ابن جنى : أ تُزاد لبيان الحركة نحو قولك فى الوقف : ( فِيمَهُ ) و (لِمُهُ) و (عَلاَمَهُ ) : تريد : فِيمَ ، ولِمَ ، وعَلاَم " (١).

وقــال أيضا : " وفى نحــو قــولك : (أَرمِهُ) و (أغْزُهُ) ، و(اخْشَهُ) وأنتَ تُريد : أَرَمْ، وأغْزُ ، وأخْشَ "(٢).

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه حين قال عن زيادة الهاء : " وأما الهاء فتُزاد لتبيَّن بها الحركة "(٣) ولم يمثّل لذلك ، وتبعه المبرد (٤) وابن السراج (٥) وأبو على الفارسي (٦) والرماني (٧) ولم يضربوا أمثلة ، ومثّل ابن جنّي .

#### ثانيا - زيدت شاذة:

وقال : " وقد زيدت شاذةً في ( أُمُّهات ) يُراد : أمَّأَت (٨).

وقال أيضًا "قولهم : ( أُمّهاَت ) وزنه : ( فُعْلَهات ) والهاء زائدة لأنه بمعنى الأمُ ، والواحدة : ( أُمَّهة ) (٩) .

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي ص ٢٤ ، وانظر : المنصف شرح التصريف للمازني ٩/١ .

<sup>(</sup>٢) التصريف الملوكي ص ٢٤ وسر صناعة الإعراب ٥٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٥) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) التكملة ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۷) معانى الحروف ص ۱۷۱ ، وانظر : الممتع فى التصــريف لابن عصفور ۲۱۷/۱ فقد أورد ما ذكره سيبويه وابن جنى .

<sup>(</sup>٨) التصريف الملوكي ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٩) سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٦٣ .

ونقل ابن جنى عن ابن السَّرَّج أنه أجاز أن تكون الهاء أصلية فى قوله من قال: " أُمَّهَةَ " فى الواحد ثم علّق ابن جنى على ذلك فقال : "ويقوى هذا القول - يعنى قول ابن السراج - قولُ صاحب كتاب العين "تَأَمَّهْتُ أُمَّا ، فَتَأَمَّهَت بيّن أنه (تَفَعَّلتُ) عنزله ( تَفَوَّهْتُ ) و ( تَنَبَّهْتُ ) إلا أن قولهم فى المصدر الذى هو الأصل "أمومة " يقوى زيادة الهاء فى "أُمَّهة " وأن وزنها " فُعْلَهَة " . (١)

وقد أورد ابن جنى شواهد شعرية جاءت فيها أمَّات وأُمَّهات ، ثم قال : إلاَّ أنه في غالب الأمر فيمن يَعْقِل بالهاء وفيها لا يعقل بغير هاء ، زاد الهاء فَرْقاً بين مَنْ يعقل ومالا يعقل " . (٢)

وما أورده ابن جنى هنا مفصّلاً سبقه إليه أبو على الفارسي بإيجاز فقال : زيدت الهاء في أُمَّهات . (٣)

وممن عالج الهاء في (أُمَّهات) ابن عصفور، وقد أورد ما أشار إليه ابن جنى مُلخُصاً ولم يصرّح باسمه ثم قال عن الهاء: "الصحيح أنها زائدة لأن الأُمُومة حكاها أثمّة اللغة". (٤)

ثالثا: هرْكُولُة: قال ابن جنى: " ذهب الخليل بن أحمد فيما حكى عنه أبو الحسن ( الأخفش ) إلى أن ( هرْكُولُة ) (٥): ( هفْعَولُه ) وأن الهاء زائدة، قال : لانها التى تَرْكُل فى مشيتها "(٦). وما نقله ابن جنى لم يشر إليه المبرد وابن السراج والفارسى وقد نقل ابن عصفور ما ذكره ابن جنى فى ( هرْكُولُة ) ثم قال :

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٢/٥٦٤ ، ولم أجد ما نقله ابن جنى عن ابن السراج فى أصالة الهاء فى أُمَّهَات فى كتابه ( الأصول فى النحو ) فى موطن زيادة الهاء .

<sup>(</sup>۲) سر صناعة الإعراب ۲/ ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الممتع في التصريف ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٥) المرأة العظيمة الأوراك .

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٦٩

فالهاء فيها زائدة ، وبعض العرب يقول هركلة " و " هُرِكلة " وينسغى أن تجعل الهاء فيها أصلية (١) فابن عصفور هنا لم يقطع برأى

رابعاً: هجْرِعَ وهِبْلَع: قال ابن جنى: " ذهب أبو الحسن ( الأخفش ) إلى أن الهاء في ( هَجْرَعَ ) و ( هِبْلَع ) زائدتان لأنهما عنده من الجَرَع والبَلْع ، وذلك أن " الهِجْرَع " هو الطويل و " الجَرَع " المكان السهل المنقاد ، و " الهِبْلَع " : الأكول ، فهذا من البَلْع ، فمثالهما على هذا " هفْعَل " (٢).

وما نسقله ابن جنى هنا لم يشر إليه أحد قبله - فيما نعلم - وقد تناول ابن عصفور دراسة كلتا الكلمتين وأورد رأى الأخفش فيهما ثم قال: " والصحيح أن الهاء فى " هِبْلَع " لوضوح اشتقاقه من البلع . وأما "هجْرَع " فوجه الجمع بينه وبين " الجَرَع " ليس له ذلك الوصوح الذى لهبلكع ، فينبغى أن تجعل الهاء أصلية ، وألا تُجعل من لفظ الجَرَع . على أن أحمد بن يحى - ثعلب - قد حكى " هذا أهجْرَ من هذا " أى أطول منه . فيحتمل أن يكون من لفظ "هجْرَع" وحُذفت لامه ، ويكون في قولهم "أهجر من كذا" دلالة على أصالة الهاء (٣).

### 9- السين:

ذكر ابن جني زيادتها فيما يلي :

أولاً: في وزن ( اسْتَفْعَلَ ) وما تصرّف منه :

يقــــول : "تُزاد في ( اسْتَفْعَلَ ) ومـــا تــصرف منه نــحـــو : اسْتَخْرَجُ ، ومُسْتَخْرِج " (٤) . ويقول أيضا نحو : " اسْتَقْصِي ويستقصى ، وهو مُسْتَقْصِ " (٥)

<sup>(</sup>١) الممتع في التصريف ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ٥٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) الممتع في التصريف جـ ٢١٩/١

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ١٩٧/١ .

وما ذكره ابن جنى سبقه إليه سيبويه حين قال : " وأما السين فُتـزاد فى (اسْتَفْعَلُ) (١) ولم يذكر أمثلة لذلك .

وأماً المبرد فقد قصر زيادتها على " موضع واحد وهو : ( اسْتَفْعَلَ ) (٢) وما تصرّف منه " ، ولم يُثُلّ لذلك ، وتبعه ابن السَّراَّج(٣) وأبو على الفارسي (٤)، ولم يأتيا بأمثلة .

أمَّا أبو القياسم الزَّجَاَّجي فيقيال : " السين تُزاد في الفِعْل مثل : اسْتَفْعَلَ وميا تصرّف منه نحو : اسْتَخْرَجَ ويَسْتَخِرَج فهو مُسْتَخِرَج " . (٥)

فابن جنى لم يزد في هذا شيئا يُذكره .

ثانيا: في اسطاع يُسطِيع:

يقــول ابن جنــى : " وزيد السين في إسطاع يُسْطِيع عِوضِاً من ســكون عــينه ، واصلُه : أطْوعَ يُطْوِع " (٦).

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه ، وقد أشار إليه ابن جنى فقال: "وأما قولهم " اسطاع يُسْطِيع " فذهب سيبويه فيه إلى أن أصله : أطاع يُطيع ، وأنّ السين زيدت عوضاً من سكون عين الفعل ، وذلك أن ( أطأع ) أصله : (أطوع) فنقلت فتحة الواو إلى الطاء فصار التقدير : أطوع ، فانقلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن " (٧).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو ٣/ ٢٤٣ ، والموجز في النحو ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الجُمل في النحو ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٦) التصريف الملوكي ص ٢٥ وانظر : سر صناعة الإعراب ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٧) سَر صناعة الإعراب ١٩٩/١ وانظر : الكتاب لسيبويه ١/ ٢٨٥/٤،٢٥ .

وقد نقد المبرد رأى سيبويه قائلا " إنّما يُعوّض من الشيّ إذا فُقِد وذهب ، فأما إذا كان موجوداً في اللفظ فلا وجه للتعويض منه ، وفتحة العين التي كانت في الراو قد نُقِلت إلى الطاء التي هي الفاء ولم تعدم ، وإنما نقلت ، فلا وجه للعوض من شيّ موجود غير مفقود "(١).

وقد أيّد ابن جنى رأى سيبويه وخَطَّا المبّرد فيما ذهب إليه فيقال - بعد أن أورد قول المبرد - " وذهب عن أبى العباس ( المبّرد ) ما فى قول سيبويه هذا من الصحة ، فأما غالط ، وهى من عادته معه ، وإما وَهم فى رأيه هذا "(٢).

ثم دلّل ابن جنى على صحة قول سيبويه بقوله : والذى يدل على صحة قول سيبويه في هذا ، وأن السين عوض من حركة عين الفعل ، أنّ الحركة التي هي الفتحة وإن كانت كسما قال أبو العباس ( المبرّد ) موجودة منقولة إلى الفاء لمّا فقدتها العين فسكنت بعد ما كانت متحركة توهّنت لسكونها ولما دَخلها من التّهّيؤ للحذ عند سكون اللام ، وذلك قولك : (لم يطع ، وأطع ، ولا تُطع ) ففي كل هذا قدحُدفت العين لالتقاء الساكنين العين بحالها متحركة لما حُذفت ، لانه لم يكن هناك التقاء ساكنين ، ألا ترى لو قلت : أطفرع يُطوع ، ولم يُطوع ، وأطوع زيداً لصحت العين ، فلما نقلت عنها الحركة وسكنت سقطت لاجتماع الساكنين ، فكان هذا توهينا وضعفا لحق العين ، فجعلت السين عوضاً عن سكون العين الموهون لها ، السبّب لقلبها وحذفها . وحركة الفاء بعد سكونها لا تدفع عن العين ما لحقها من الضعف بالسكون والتّهين المحذف عند سكون اللام "(٣).

١٠ - اللام:

أورد ( ابن جني ) في بداية زيادة اللام قوله : " زيدت اللام في أشياء محفوظة

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١/ ٢٠٠ .

لا يُقاس عليها \* (١) ثم تطرق ابن جنى إلى ذِكْر عدد من الكلمات التى زيدت فيها اللام فقال

**أولا** :- ( ذلك ) و ( أولالك ) .

يقول ابن جنى " ذلك لقولك في معناه : ذاك ، وأولالِكَ لقولك : ألاك وأولئك "(٢).

واستشهد بقول الشاعر

# أولالِكَ قَوْمِي لم يكونوا أشابةً

# وهل يعظ الضِّليِّل إلاَّ أُولا لكا

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد ذكر سيبويه زيادة اللام في "ذلك ونحوه". (٣)

وقال أبو عثمان المارني : " وقد زادوا اللام في ذلك ، وأولالِك " (٤).

وتبعه المبرد  $^{(0)}$  وابن السراج $^{(7)}$  وأبو القاسم الزجاجي $^{(V)}$  وأبو على الفارسي $^{(A)}$ .

ولكن صاحبنا ينفرد عنهم بذكر الشاهد الشعرى الذى أورده ولم أجده عند

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٦ ، والمنصف شرح التصريف للمازني ١٦٥/١ ، وسر صناعة الإعراب ١١٥٠ ، والتمام في تفسير أشعار هذيل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) التصريف للمازني ١/١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٩٨/١

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو ٣/٣٤٣

<sup>(</sup>٧) الجمل في النحو ص ٤٠٢

<sup>(</sup>۸) التكملة ص ۲٤۲

ثانيا :- ( عَبْدَلَ وَفَحْجَلَ وَزَيْدُل )

ويقول ( ابن جنى ) : " وزيدت فى ( عَبْدَلَ ) لأن معناه العَبْد وفى ( فَحْجَلَ) لأنه من الأفْحَج ، وفى ( زَيْدَلَ ) لأن معناه رَيْد (١).

وما أشار إليه ابن جنى هنا فيه تـفصيل ، فما ذكره فى زيادة اللام فى (عَبْدَلَ ) ذكره كل من سيبويه(٢) والمبرّد (٣) وابن السراج (٤) والزَّجاَّجي (٥) .

وأبو على الفارسي (٦) وعلى بن عيسى الرُّماني (٧) . ولكنه زاد في أن اللام في (فَحْجَل ) وفي (زَيْدَل ) مزيدة .

وقد تبع عبد الـقاهر الجرحانى (<sup>۸)</sup> وأحمد بن محـمد الميدانى <sup>(۹)</sup> ابن جنى فى زيادة اللام فى ( فَحْجَل) وفى ( زَيَّدَل) كذلك فَعَلَ ابن عصفور <sup>(۱۰)</sup> وأبو حَيَّان <sup>(۱۱)</sup>.

ثالثاً:- في ( هُنالكَ ) :

<sup>(</sup>۱) التـصريف الملوكي ، ص ٢٦ ، والمنصف ١٦٦/١ ، سـر صناعة الإعـراب ٣٢١/١٣٣٠ والفَحْجَل :الأفحج من فحج فَحَجا تداني صدور القدمين وتباعد العقبين.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤/ ٢٣٧ .

۳) المقتضب ۱۹۸/۱ .

<sup>(</sup>٤) الأصول في النحو ٣/ ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الجمل في النحو ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٦) التكملة ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۷) كتاب معانى الحروف ص ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٨) المفتاح في الصرف للجرجاني ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٩) نزهة الطرف في علم الصرف للميداني ص ٣١ .

<sup>(</sup>١٠) الممتع في التصريف ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>١١) ارتشاف الضرب من لسان العرب ١٠٨/١

<sup>(</sup>١٢) التـصـريف الملوكي ص ٢٦-٢٧ وانظر أيضًا صرّر صناعـة الإعـراب ٢/ ٣٢٢ والمنصف ١١٦١) التـصـريف الملوكي ص ٢٣ مناعـة الإعـراب ٢٠٢١ والمنصف

وما أشار إليه ابن جنى هنا لم يذكره أحد قبله ، إلا أبو القاسم الزَّجاَّجَى (١) وأبو على الفارسى (٢)، وقد يكون تابعا في قوله هذا لشيخه أبى على ثم سار عبد القاهر الجرجاني (٣) على هذا النَّهُج

رابعا: - في ( فَيْشَلَةَ ):

أورد ابن جنى زيادة اللام فى ( فَيْشَلَةَ ) مـعُلّلاً دلك بأن : " فَيْشَلَةَ فى مـعنى فَيْشَلَةَ اللهِ اللهِ عنه فَيْشَةَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عنه فَيْشَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

ولكنه قال أيضا: "قد يمكن أن تكون (فَيْشَة ) من غير لفظ (فَيشْلَةَ ) ، فتكون الياء في (فَيسْلَة ) الأن زيادة الياء في (فَيسْنَة) وائدة ، ويكون وزنها (فَيْعَلَة ) لأن زيادة الياء ثانية أكثر من زيادة اللام، فيكون اللفظان مُقْتَرِبَيْن ، والأصلان مُخْتَلِفَيْن "(٥).

فابن جنى له توجيهان فى لام ( فَيْشَلَة ) ، الأوّل : أن تكون هذه اللام زائدة ، والثانى : أن تكون أصلية والياء زائدة وما ذكره ابن جنى هذا لم يستير إليه أحد قبله إلا أبو عمر الجَرمى الذى أشار إلى أن اللام فى (فَيْشَلَة) أصلية لأنه يرى أن "اللام" ليست من حروف الزيادة وقد نقل رضى الدين الإستراباذى كلام الجرمى فقال: "أعلم أن الجَرمى أنكر كون اللام من حروف الزيادة "(١) . ثم أورد بعض الألفاظ التى يرى أن اللام فيها أصلية منها "فَيْشَلَة وفَيشْة " قائلاً : "إنّه قد يكون لفظان بمعنى يظن بهما أنهما متلاقيان استقاما للتقارب فى اللفظ ، ويكون كل واحد من تركيب آخر كما فى ( ثَرَّة وثَرثْار ) و ( دَمْث ودمثر ) "(٧).

<sup>(</sup>١) الجمل في النحو ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٢) التكملة ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) كتاب المفتاح في الصرف ص ٩٠

<sup>(</sup>٤) المنصف ١٦٦٦/ ، وفيشة : رأس الذكر .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ٢/٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) شرح شافية ابن الحاجب ٣٨١/٢ .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ٢/ ٣٨٢ ، والدِّمْث السَّهْلِ الحُلُق .

وقد رَدَّ الإستراباذي رأى الجَرِمَّ قائلاً: "كل ذلك تكلُّف منه ، والظاهر زيادة اللام في جميع ذلك ، فإن زيادتها ثابتة مع قلتها ، كما في ( زَيْدَل ) و(عَبْدَل) بمعنى زَيْد وعَبْد وليس كلذا نحو (دَمْث ودِمَثْر ) ، إذ زيادة الراء لم تَثْبُت ، فالجئنا إلى الحُكْم بأصالتها "(۱).

وما نقله الإستراباذي عن الجَرِميّ لم يصل إلينا في كتاب مستقل للجرمي فمؤلفاته مفقودة حتى الآن لذلك لا يمكن الجَزْم بصحة ما نقل عنه فلربّما أصابه التّحريف.

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ۲ / ۳۸۲

## المبحث الثاني الإبدال

#### تعريفه:

الإبدال في اللغة: التَّنْحِيَة والـتُغييـر يُقال " بدلت بكذا إبدالاً: نَحَّيْت الأول، وجعلت الثاني مكانه، و( أبدَلته تبديلاً ): بمعنى غيرت صورته تغييراً ) (١).

و ( حَدّ البَدَل : وَضّع الشَّيْ مكان غيره ) (٢). وهذا هو الإبدال اللُّغوى .

أما الإبدال الصرَفى فهو التَّغيير يحدث فى الكلمة لعلّة فيها كإبدال الدال من التاء فى ( أُزدَجَر ) لوقوعها بعد الزاى بدل أزتَجر (٣).

#### أقسامه:

قسم ابن جنى الإبدال قسمين :

## (1) إبدال للإدغام:

ومن ذلك ما ورد فى إبدال الدَّال : قال ابن جنى : " فأمّا أدكّر وأذَّكَر ، فإبدال إدغام . . . وكذلك قولهم فى وَتِد : وَدّ ، هو أيضاً إبدال إدغام من جنس أدَّكَرَ " (٤).

ومن أمثلة الإبدال للإدغام أيضاً ما أورده ابن جنى فى إبدال التاء سينا فى (قولهم فى العدد "ست" وأصلها: "سدس" لأنها من التَّسُديس، كما أن خمسة من التخميس، ولذلك قالوا فى تحقيرها (سُديْسة) ولكنهم قلبوا السين تاء لقربهما من الدال التى قبلها، وهى مع ذلك حرف مهموس، كما أن السين مهموسة،

<sup>(</sup>١) المصباح المنير للفيومي ١/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المخصص لابن سيده ٢٦٧/١٣ .

<sup>(</sup>٣) التصريف الملوكي ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ١ / ١٨٨ وانظر في أصول اللغة والنحو للدكتور فؤاد ترزى ص1٧٧

فصار التقدير : (سِدْت) فلمًا اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا في المخرج أبدلوا الدال تاءً لتُوافقها في الهمس ، ثم أدغمت التاء في التاء فصارت (سِتّ) (١) .

وفى هذا النص نجد ابن جنسى يستعمل (القَلْب) مرادفاً للإبدال بقوله : ( قلبوا السين تاء ) ، مبيّنا سبب القلب وهو قرب التاء من الدال .

وقال ابن جنى أيضا عن (القلب) فيها نقله عن أبي على الفارسي "أن أصل القلب في الحروف المتقاربة فقال: القلّب في الحروف المتقاربة فقال: " وذلك (الدال) و(الطاء) و(التاء) ، و(الذال) و(الظاء) و(الشاء) ، و(الهاء) و(الهمزة) ، و (الميم) ، و (النون) ، وغير ذلك مما تدانت مخارجه "(٣).

كذلك ورد في هذا النص (التَّحقير) مرادفاً للتصغير وهو الشائع الآن بين الباحثين ، وقد استعان به ابن جنى ليدل على أنّ أصل التاء دال ، " فالتصغير موضع يُحافظ على الأصل "(٤).

(ب) إبدال من غير إدغام: وهو أنواع:

١ - إبدال شادٍّ:

ومن أمثلة ما أورده ابن جنى في إبدال الضاد لاماً من قول الرَّاجِزِ:

# لما رأى أنْ لا دَعَهُ ولا شبَع

## مـــالَ إلى أرطاة حقف فالطَجع

قال ابن جنى معلقاً : " يريد (فاضطَجَع) فأبدل الضاد لاماً ، وهو شاذ " (٥) وكذلك إبدال اللام من النون في " أُصَيلان " فقالوا : " أُصَيلال " (٦)

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٤) الخاطريات (القسم المخطوط) ق ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب ١/ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ١/ ٣٢١ .

## ٢- إبدال شائع في بعض لغات العرب:

ومن أمثلة هذا النوع ما أورده ابن جنى في إبدال الياء جيماً من قوله الشاعر:

عَمَّى عُويْتِ وَأَبِ وَكِي عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ الْعَشِعِ الْعُشِعِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَشِعِ وبالغَداة فِلَتَ البَرْنِعِ البَرْنِعِ وبالعَيْصِعِ السَّودُ وبالصيصِعِ السَّودُ وبالصيصِعِ السَّاسِعِ السَّ

قسال ابن جنبي معلقاً: " يريد: أبو على ، وبالَعِشي ، والبَرْنِي (١) ، وبالصِّيْصِية ، وهي قَرْن البقرة "(٢).

ونقل ابن جنى عن ابن السكّيت : أنه قال : " بعض العرب إذا شدد الياء جعلها جميا "(٣). ولم يُسم هؤلاء العرب .

ومن أمثله جعل الياء المشددة جيما ما نقله ابن جنى عن ابن السكيت في قول الشاعر :

> كان في أَذْنِابِهَ نَّ الشُّ وَلِ (١) من عَبَ سِ الصَّيفُ قُرون الإجَّالِ

<sup>(</sup>١) البَرّنِيُّ : نوع من التَّمْر معروف

 <sup>(</sup>۲) سر صناعة الإعراب ١/ ١٧٥-١٧٦ ، وانظر : الصرف القياسي وأثره في نمو اللغة للدكتور غريب نافع ٣٦/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) الشُّوَّل : جمع شائل ، وشال الذَّنَب : ارتفع ، الإيّل : ذَكر الوَعْل . والعَبسَ : بَوْل الإيل وغيرها . الشاعر يصف إيله .

انظر : تعلیقات د. حسن هنداوی فی هامش ص ۱۷۲-۱۷۷ .

قال ابن جني : " يريد : الإيَّل " (١) ِ

وممن عالج الإبدال الشاذ والشائع في بعض القبائل العربيّة بعد ابن جنى ابن مالك فقد أشار إلى ذلك فقال - وهو يشير إلى إبدال اللام والنون -: " اللام والنون إبدالهما من غيرهما إنّما هو بالنّقل في كلّم محفّوظة "(٢).

يعنى ابن مالك أنه يقتُصر فيه على السماع .

ومن أمثلة ابن مالك مما سبق أن أشار إلى بعضها ابن جنى قـولهم فى (أُصَيْلان) (٢): ( أُصَيْلان) ) وفـى : ( أَمْغَرتَ الشَّاة) (٥): (أَنْغَرتَ الشَّاة) ) .

ثم أشار ابن مالك إلى إبدال الجيم من الياء . قال : "وأمّا الجيم فإن قوماً من العرب يبدلونها من الياء المشدّدة في الوَقْف باطّراد ، وربمّا أبدلت دون وَقْف كقولهم في ( الإيل ) : ( الإجّل ) " (١).

ثم بين ابن مالك رأيه في هذا الإبدال الذي سُمع عن العرب فقال: وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يُذكر في كتب اللغة لا في كتب التَّصريف ، وإلاّ لِزَمَّ أن تُذكر العين ، لأنّ إبدالها من الهمزة المتحركة مُطَّرد في لغة بني تميم ، ويُسمَّى ذلك: (عَنْعَنّة ) (٧)

~ ~

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١٧٦/١-١٧٧ ، وانظر عن ظاهرة إبدال الياء جيماً : في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ص ١٢٦-١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية ٢٠٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الأصيل: هو: "الوقت حين تصفر الشمس لمغربها" لسان العرب لابن منظور الأصل

<sup>(</sup>٤) الرَّفَلِّ : الْفَرسَ الذَّيَّالِ .

<sup>(</sup>٥) أَمْغَرَتَ الشَّأَةَ : إذا خَرج لبنُها أحمر .

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية الشافية جـ ٢٠٧٨ (.

<sup>(</sup>۷) المرجع نفسه جـ ۲۰۷۹/۶.

## ٣- إبدال صرَّفي :

وهذا الإبدال لم يُعرفه ابن جنى ، بدأه يذكر حروفه فقال : " وحروف البدل من غير إدغام أحد عشر حرفا ، منها من حروف الزيادة ثمانية ، وهى الألف ، والواو ، والياء ، والهمزة ، والنون ، والميم ، والتاء ، والهاء ، وثلاثة من غيرها وهى : الطاء ، والدال والجيم "(١).

وما ذكر ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه الذى كان أكثر وضوحاً منه فى تعريف الإبدال من غير إدغام فقد قال: " هذا باب حروف البدل فى غير أن تدغم حرفا فى حرف وترفع لسانك من موضع واحد، وهى ثمانية أحرف من الحروف الأولى - يعنى حروف الزيادة - وثلاثة من غيرها "(٢).

ولم يعدد سيبويه هذه الحروف كما رأينا عند ابن جنى بل اقتصر على ما أشار إليه .

وتبعمه أبو العباس المبرد الذي أشار إلى حروف البدل المذكورة ثم شرح مفهوم هذا الإبدال بإيجاز فقال: " وهذا البدل ليس ببدل الإدغام الذي تقلب فيه الحروف ، ما بعدها " (٣).

أما ابن السراج فقد اكتفى بسرد حروف الإبدال لغير إدغام تلك التى أشار إليها سيبويه ولم يزد عليها شيئا يُذكر (٤).

أما أبو على الفارسي فيبدأ كلامه بقوله: " باب إبدال الحروف بعضها مع بعض" (٥).

<sup>(</sup>١) التضريف الملوكي ص ٢٧ ، وانظر : سر صناعة الإعراب ٢١-٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٣٧/٤ .

۳) المقتضب ۱۹۹/۱ .

<sup>(</sup>٤) الأصول في النحو ٣/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ص ٢٤٣.

ثم قسم الإبدال إلى ضَرَبين : أحدهما بدل حرف من حرف لأجل الإدغام ، والآخر بدل حرف من حرف لغير من حرف الإدغام ثم أتى بأمثلة للإبدال بإدغام .

وبعد ذلك أشار الفارسي إلى حروف الإبدال لغير الإدغام التي ذكرت من قبل فابن جنى لم يزد شيئا هنا يذكر .

وبعد ابن جنى تستمر مسيرة البحث فى الإبدال فنجد بعض الباحثين عـالجوا الإبدال فى كتبهم ومن هؤلاء (عبدالقاهر الجرجاني) الذى بدأ كلامه عن الحروف التى تبدل من الألف فقال: " أبدل الألف من أربعة أحرف: الواو، والياء، والهمزة، والنون "(١).

ولم يذكر الجُرجانى تعريف الإبدال وأقسامه بل اقتصر حديثه على إبدال الحروف بعضها من بعض . كذلك عالج الميدانى موضوع الإبدال فى باب سماه : "القلب والإبدال " بدأه بالحديث عما يَلحق حروف العِلّة فقال : " حروف العِلّة تلحقها ثلاثة أنواع من التغيير أحدها القلب ، وقد يقال : الإبدال بمعناه ، والثانى : الإسكان ، والثالث : الحَذَف والزيادة "(٢).

ثم عَرَفَّ القلب بأنه : " أن تُقلب الواو والياء الفا أو تُقلب الالف والواو ياء ، أو تُقلب الواو ياء ، والياء واوا "(٣).

وممّا أورده الميداني في قُلْب الواو والياء الفا " قال ، وباع ، ودعا ، ورمى ، وعصا ورحى " ثم بين سبب القلب في ذلك فقال : " قُلبت كل واحدة من الواو الفا لكونها في موضع حركة ، ولانفتاح ما قبلها فهذان الوصفان هما أصل في علّة قلبهما ألفا ، فكل موضع وجدت فيه هذه العلة قلبتا الفا إلا في مواضع مخصوصة " (٤).

<sup>(</sup>١) كتاب المفتاح في الصرف ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) نزهة الطرف في علم الصرف ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) نزهة الطرف في علم الصرف ص ٣١.

فالمَيْداني لم يشر إلى أقسام الإبدال وحروفه كما رأينا عند بعض من سبقه وإنما قصر كلامه على قلب حروف العلّة ، كذلك لم يُعّرف الإبدال الذي جعله مرادفا للقلب أو قريباً من معناه كما أشار إلى ذلك .

وبمن عالج الإبدال وفَصَّل القول فيه ابن مالك ، فقد أورد في بداية كلامه عنه فقال : "حروف الإبدال المبوّب عليها في كتب التصريف هي الحروف التي تبدل من غيرها لغير إدغام والتي لا بد من ذكرها وهي هذه التسعة - يعني التي وردت في قوله:

# ( هَادَأْتَ مِطْوِي ) كلامٌ جَمَعا

# حروف إبدال فَشا مُتَبَّعَا (١)

وهى : الهاء ، والألف ، والدال ، والهمزة ، والتاء ، والميم ، والطاء ، والواو، والياء .

ثم قال ابن مالك : أوما سواها مما ذكر الزمخشري (٢) وغيره مستغني عنه ، كاللام والنون ، والجيم والسين أ(٢).

ثم أشار ابن مالك إلى أنّ أحرف تليق بهذا الإبدال أولَى من تلك الحروف الأربعة، قال مبينا السبب: " وربُما كان غير هذه الأربعة أولَى بالذكر كالصّاد فإن إبدالها من السيّن عند مجاورة حرف الاستعلاء مطّرد على لغة ، فَذَكْرها أولى من ذكر السيّن ، إذ ليس السيّن موضعا يطّرد إبدالها فيه " (٤).

<sup>(</sup>۱) شرح الكافية الشافية لابن مالك ، تحقيق د. عبدالمنعم هريدى ( مطبوعات جامعة أم القرى) سنة ۱٤٠٢هـ - ۱۹۸۲ م - ۲۰۷۷/۶ .

<sup>(</sup>۲) انظر في كلام الزمخشرى عن حروف الإبدال كتــابه ( الْمُفَصَّل في عِلْم العربية ) طبــعة ثانية مصورة ، دار الجيل ، بيروت - ( بدون تاريخ ) ص ٣٦٠ - ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية ٢٠٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٢٠٧٧ .

هذا وقد عالج ابن جنى حروف الإبدال ومواضع استعمالها ، وفيما يلى أمثلة من معالجة ابن جنى لبعض هذه الحروف لنتعرف على منهجة في الدراسة ، وقد رتبنا هذه الحروف المختارة كما ذكرها هو :

#### البواو:

ذكر ابن جنى إبدالها فيما يلى:

أولا: " من الألف في نحو: ضُوِّيْرب وضوارب ١٠١٠.

وما ذكر ابن جنى هنا بإيجاز سبقه إليه سيبويه مفصلا حين قال : " وتكون الواو- بدلا من الألف فى ضورب وتضورب ونحوهما ، ومن الألف الشانية الزائدة إذا قلت : ضويرب ودوينق فى : ضارب ودانق . . "(٢).

وتبعه المبرد الذي فصّل فقال: "الواو تكون بدلاً من الآلف الزائدة في ( فاعل ) و ( فاعلة ) في التصغير والجمع، كقولك ضويرب وضوارب " (٣).

وأبو على الفارسي (٤) بإيجاز شديد .

ثانيا: " من الياء إذا سكنت وانضم ما قبلها غير مدغمة وذلك نحو: موسر وموقن: أصلها: ميسر وميقن ، لأنهما من اليسر واليقين فتقول في التحقير: مُيسر وميقن " (٥).

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه المبرد (٦) وأبو على الفارسي (٧) بإيجاز وفصلً ابن جنى .

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ص ٢٤٣ – ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) التصريف الملوكي ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) التكملة ص ٢٤٣ .

ثالثا: " من الهمزة سُكّنت وانضم ما قبلها عند التخفيف والبدل ، وذلك قولك في تخفيف جُوْنَة ، وفي تخفيف مؤمن : مُومن "(١).

وما أورده ابن جني هنا من أمثلة لم أجدها عند سيبويه وقد ذكرها المبرد (٢).

#### الهمزة:

عالج ابن جني عددا من الكلمات التي أبدلت فيها الهمزة وهي :

أولا: أبدلت الهمزة من الألف للتأنيث في نحو: حمراء وصحراء ، وأصدقاء وعشراء ، فالهمزة في ذلك ونحوه بدل من ألف التأنيث كالتي في حبلي وسكري (٣).

وما أورده ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه قال: " هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف ، ف منعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة وذلك نحو : حمراء ، وصفراء ، وخضراء ، وصحراء ، وطرفاء ، ونفساء . . . .

فقد جاءت في هذه الأبنية كلها للتأنيث والألف إذا كانت بعد ألف مثلها إذا كانت وحدها إلا أنك همزت الآخرة للتحريك ، لأنه لا ينجزم حرفان ، فصارت الهمزة التي هي بدل من الألف بمنزلة الألف لو لم تُبدل ، وجرى عليها ما كان يجرى عليها إذا كانت ثابتة (٤) . . . . " وقد أشار ابن عصفور إلى إبدال الهمزة من الألف فقال : " أبدلت من الألف على غير قياس إذا كان بعدها ساكن فراراً من اجتماع الساكنين "(٥).

ثانيا : من الواو إذا إنضمت ضَماً لازماً نحو قولك في وجوه : أجوه ،

<sup>(</sup>۱) التصريف الملوكي ص ۳۷ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) التصريف الملوكي ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الكتاب جـ ٢١٣/٣ - ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) الممتع في التصريف جـ ١/ ٣٢٠ .

وفي وُعِد : أُعِد ، وفي أَثُوب : أَثُوبُ ، وفي سوق سوءَق (١)

وما أشار إليه ابن جني هنا مفصلا أورده سيبويه (٢) بإيجاز وتبعه المبرد (٣).

ثالثا : من الواو الياء إذا وقعتا طرفين بعد الف زائدة ، وذلك نحو كساء ورداء: أصلهما : كساو ورداو ، فانقلبتا همزتين (٤).

وما أشار إليه ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه (٥) وتبعه المبرد (٦) وأبو على الفارسي(٧) بإيجاز وفصل ابن جنى .

رابعا: من الهاء قــالوا: ( أل ) وأصله ( أهل ) فأبدلت الهاء همزة ، فــصارت (أأل) ثم أبدلوها ألفا ، فقالوا ( آل ) (٨٠٠.

وما أورده ابن جنى هنا من تفصيل لم يسبق إليه أحد فيما أعلم وقد نقله ابن عصفور (٩) ولم يشر إلى ابن جنى .

#### النون :

قال ابن جنى : " تُبدل النون من ألف التأنيث ، قالوا فى صنعاء : صنعانى ، وفى بهراء : بهرانى ، وإن شئت قلت النون بدل من الواو فى صنعاوى وبهراوى (١٠) وما أشار إليه ابن جنى هنا سبوق إليه ذكره المبرد (١١) وأبو على

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي ص ٣٧ ، وسر صناعة الإعراب جـ ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب جـ ٢٣٧/٤ .

۲۰۱/۱ ج سفتضب (۳)

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ٣٨ ، وسر صناعة الإعراب جـ ٩٣/١ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب جـ ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ١/ ٢٠٠ .

<sup>.</sup> (۷) التكملة ص ۲٤۳ .

 <sup>(</sup>۸) التصریف الملوکی ص ۳۸–۳۹ .

<sup>(</sup>۱) السريت السول*ي عن الر*اب ا

<sup>(</sup>٩) الممتع في التصريف ٣٤٨/١ .

<sup>(</sup>۱۰) التصريف الملوكي ص ٤٠ .

<sup>(</sup>۱۱) المقتضب ص ۱ / ۲۰۲ .

الفارسي(١) وزاد ابن جني في ضرب الأمثلة .

التاء

عالج ابن جنى إبدال التاء في أحرف ، منها :

١- السواو: "أبدلت التاء من الواو فاء إبدالا صالحا وذلك نحو: (تُجاه)
 وهو (فُعال) من الوجه. و(تُراث) (فُعال) من ورَب + وتقية: "فَعيلة" من وقيت (٢).

وما أورده ابن جنى هنا سبق إليه سيبويه (٣) بإيجاز تبعه المبرد (٤) وأبوعلى الفارسى (٥)، وفصل ابن جنى . كذلك أبدلت التاء من الواو لاما " قالوا : أخت وبنت ، وهنت ، وكلت . أصل هذا كله : أخوة ، وبنوة ، وهنوة ، وكلوا ، فنقلوا أخوة وبنوة ووزنهما ( فَعَل ) إلى ( فُعْل ) و ( فعْل ) . ، الحقوهما بالتاء المبدلة من لامها بوزن قُفْل وحِلْس ، فقالوا : أخت وبنت " (٦) .

وما ذكره ابن جنى هنا لم يسبقه إليه أحد .

ثم وقف ابن جنى عند " كِلْتَا " وأورد فيها الآراء التى قبيلت فيها وأورد فى البداية رأى سيبويه فقال : " ذهب سيبويه إلى أنها ( فِعْلَى ) بمنزله الذّكرى وأصلها : " كُلُوا " فابدلت الواو تاء كما أبدلت فى أخت وبنت . والذى يدل على أن لام "كِلْتًا " معتله قولهم فى مذكرها "كِلا" ، و" كلا" : ( فِعَل ) ولامه معتله بمنزلة لام حِجا ورضا ، وهما من الواو لقولهم : حَجا - يحجُو ، والرّضُوان ، ولذلك

<sup>(</sup>١) التكملة ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١٤٥/١ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ١٤٩/١.

مثلها سيبويه بما اعتلت لامه ، فقال : هي بمنزلة شروى (١).

ثم أورد ابن جنى رأى الجَرمي فقـال : " وأما أبو عــمر الجرمي فــذهب إلى أنها (فعتَل ) ، وأن التاء فيها علم تأنيثها ، وخالف سيبويه " (٢).

ثم رد ابن جنى رأى الجرمى معللا ذلك بقوله: " ويشهد بفساد هذا القول أن التاء لا تكون علامة تأنيث الواحد إلا وقبلها فستحة نحو " طَلَحْةً " و "حمْزةً " و"قائِمة" و " قاعدة " أو تكون قبلها ألف نحو: " سِعْلاة " و " عِزْهاة " واللام في " كِلْتًا " ساكنة كما ترى "(٣).

وذكر ابن جنى وجها آخر لاعتراضه على رأى الجرمى وهو : " أن علامة التأنيث لا تكون أبدا وسطا ، إنما تكون آخرا لا محالة ، و " كلتا " اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع من البصريين ، فلا يجوز أن تكون علامة تأنيثه التاء ، وما قبلها ساكن ، وأيضا فإن " فعتل " مثال لا يوجد في الكلام أصلا فيُحمل هذا عليه فإن سميّت بكلتا رجلاً لم تصرفه في قول سيبويه معرفة ولا نكرة ، لأن الفها للتأنيث بمنزلة ألف " ذكرى " وتصرفه نكرة في قول أبي عمر ، لأن أقصى أحواله عنده أن تكون كقائمة وقاعدة وعزة وحمزة (٤).

ولكن ابن جنى رجع عن مخالفت لرأى الجرمى بعد أن وجد لما ذكسره الجرمى نظيرا فقال : " وأما قول أبى عمر ( الجرمى ) : أن التاء فى " كِلْتا " زائدة وأن مثال الكلمة بها ( فِعتَل ) فمردود عند أصحابنا ، لما قد ذكر فى معناه من قولهم : إن التاء لا تزاد حَسُوا إلا فى ( افتعل ) ، وما تصرف منه ، ولغير ذلك . غير أنى وجدت لهذا القول نحوا ونظيرا . وذلك فيما حكاه الأصمعى من قولهم للرجل القواد :

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ١/١٥١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١/١٥١ - ١٥٢

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ١/١٥٢ .

الكُلْتَبَان ، وقال مع ذلك : هو من الكُلَب ، وهو القيادة . فقد ترى التاء على هذا زائدة حَشُواً ، ووزنه ( فَعْتَلان ) ففى هذا شيئان : أحدهما التسديد من قول أبى عُمَر، والآخر إثبات مثال فائت للكتاب ". يعنى كتاب سيبويه(١) .

٢- الياء: قال ابن جنى: " وأما أبدالهم التاء من الياء لاما فقولهم: " ثنتان، وذَيْت ، وكَيْت ، لأنه من ثَنَيْت ، ومن قولك : ذَيَّة وكَيَّة "(٢). وما ذكره ابن جنى هنا لم يسبقه إليه أحد ، وقد نقله ابن عصفور (٣).

٣- السين: قال: وقد أبدلت التاء من السين لاماً وذلك في قولهم في العدد است وأصلها: سدس من التَّسْديس، كما أن خمسة من التخميس، ولذلك قالوا في تحقيرها: سُدَّيسة، ولكنهم قلبوا السين الأخرة لتقرب من الدال التي قبلها، وهي مع ذلك حرف مهموس، كما أن السين مهموسة، فصار التقدير: سدْت، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا في المخرج أبدلوا الدال تاء لتوافقها في المهمس، ثم أدغمت التاء في التاء، فصارت "سِت" كما ترى "(٤).

وما ذكره ابن جنى هنا فيه تفصيل فما ذكره فى إبدال التاء من السين لاما فى است" ذكره سيبويه ، ولكنه زاد فى سبب مجئ الإبدال ، كذلك نجد ابن جنى يساوى القلب بالإبدال .

٤- الصاد: وأبدلت التاء من الصاد ، قال بعضهم في لِص : لِصت (٥) .
 وما أشار إليه ابن جني هنا لم أجده عند غيره .

٥- الطاء: وأبدلت التاء من الطاء في قُولهم: فُسطاط: فُستاط، "

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۰۳/۱.

<sup>(</sup>٢) التصريف الملوكي ص ٤٣ ، وسر صناعة الإعراب ١٥٢/١ .

<sup>(</sup>٣) الممتع في التصريف ١/ ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ١٥٦/١

والتاء فيه بدل من الطاء لقولهم في الجمع فساطيط ، ولم يقولوا . فساتيط، فالطاء إذن أعم تصرفا (١).

وما ذكر ابن جنى هنا لم يسبقه إليه أحد ، وقد نقله ابن عصفور <sup>(۲)</sup> ولم ينسبه إلى ابن جنى .

الجيم:

قال ابن جنى : " تُبدل الجيم من الياء بدلاً غير مطّرد ، قالوا في "الإيّل" الجّل (٣).

وقال أيضا : " وإذا كانت بدلا فمن الياء لا غير " (١) مثل : عَلِجٌ ، أي علَّى ، العَشيِّ . العَشيُّ .

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه (٥) ، وتبعه المبرد (٦)، وابن السراج (٧) وأبو على الفارسي (٨) ، وقد زاد ابن جنى بعض الأمثلة .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ١/١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الممتع في التصريف ١/ ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) التصريف الملوكي ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ١/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ٢٠٣/١ .

<sup>(</sup>٧) الأصول في النحو ٣/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٨) التكملة ص ٢٤٤ .

# المبحث الثالث الإعلال

## تعريفه:

الإعلال في اللغة مصدر قولك : " أعل المريض إذا أصيب بالعلة " (١).

وفي الإصطلاح : " هو تغيير حروف العلة للتخفيف "(٢).

وعلى هذا فالإعلال هو الإبدال في حروف العلة .

وقال ابن يعيش فى معنى الإعلال: ": التغيير والعلة: تغيير المعلول عما هو عليه، وسميت هذه الحروف حروف علة لكثرة تغييرها. وهذه الحروف تقع فى الأضرب الثلاثة: الأسماء والأفعال والحروف (٤).

## وأضرب الإعلال هي : .

١- إعلال بالقلب .

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( علِل ) ٤٩٩/١٣ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١٠/٥٤ .

٢- إعلال بالنقل.

٣- إعلال بالحذف.

ولم يقسم ابن جنى الإعلال هذا التقسيم ويجعله فى باب أو مبحث مستقل بل هو موزع فى بعض كتبه . وقد جمع أحد النحاة الأضرب الثلاثة فى تعريفه الإعلال قال: " إن لفظ الإعلال فى إصطلاحهم مختص بتغير حروف العلة ، أى الألف والواو والياء ( بالقلب ) أو ( الحذف ) أو ( الإسكان ) ولا يقال لتغيير الهمزة بأحد الثلاثة : إعلال . . . بل أنه تخفيف " (١).

#### ١- الإعلال بالقلب:

هو "تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ، وأكثر ما يتفق القلب في المعتل والمهموز وقد جاء في غيرها قليلا نحو ( امْضَحَلَّ ) و ( اكْرَهَفَّ ) في ( اضْمَحَلَّ ) و ( اكْفَهَرَّ ) وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على مَتْلوه ، مثل : ناء يناء في نأى (ينأى)، و ( راء ) في ( رأى ) ، و ( لاع ) و ( هاع ) و ( شواع ) في : ( لائع ) و ( هائع ) و ( شوائع ) "(٢).

وهذه أمثلة للإعلال بالقلب :

قلب الواو والياء همزة :

ذكر ابن جنى أن قلب الياء والواو همزة يقع في مواضع :

١- أن تقعا طرفا بعد ألف زائدة . قالوا : قضاء ، وسقاء ، وشفاء ، وكساء ،

<sup>(</sup>١) شرح شافية ابن الحاجب للإسترباذي ٣/ ٦٦-٦٧ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ۱/۲۱-۲۲ وانظر: أبحاث في اللغة العربية للدكتور داود عبده ، نشرته مكتبة لبنان ببيسروت سنة ۱۹۷۳ ، ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . والقلب المكانى في ضوء الفكر اللغوى للدكتور غريب نافع ص ٤ .

وشقاء ، وعلاء ، وأصل هذا كما يرى ابن جنى : " قضاى ، وسقاى ، وشفاى ، وكساو ، وشقاو " (١).

وأصل الهمزة هنا ياء لأنها من " قضيت ، وسقيت ، وشفيت " وأصلها الواو لأنها من كسوت ، وعلاو تقول : كسا يكسو ، وعلا يعلو .

أما في (شقاى ) فأصلها ياء تقول : شقى يشقى ، فالباء مقلوبة عن واو لقولهم : الشقاوة (٢).

ثم علل ابن جنى سبب هذا القلب وبين المراحل التى مر بها فقال: " فلما وقعت الياء والواو طرفين بعد الف زائدة ضعفتا لتطرفهما ، ووقوعهما بعد الألف الزائدة المشبة للفتحة فى زيادتها . فكما قلبت الواو والياء الفا لتحركهما ووقوعهما بعد الفتحة فى نحو : عصا ورحى كذلك قلبتا الفا أيضا لتطرفهما وضعفهما وكون الألف زائدة قبلهما فى نحو : كساء ورداء فصار التقدير : (قضاا) ، و(سقاا) ، و(شقاا) ، و(علاا) "(۳).

ثم قال: " فلما التقى ساكنان كرهوا حذف أحدهما ، فيعود الممدود مقصورا ، فحركوا الآلف الآخرة لالتقائهما فانقلبت همزة فصارت : قضاء ، وسقاء ، وشفاء ، وكساء ، وشقاء ، وعلاء ، فالهمزة في الحقيقة إنما هي بدل من الألف ، والألف التي أبدلت الهمزة عنها بدل من الياء والواو "(٤).

ثم بين ابنى جنى أن النجاة : " اعتادوا هنا أن يقولوا أن الهمزة منقلبة من ياء أو واو ولم يقــــوزا منهــم فى ذلك ،

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١/ ٩٣ والتصريف الملوكي ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ٩٣/١ وانظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى للدكستور حسام سعيد النعيمي ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٩٣/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ١/ ٩٣ .

ولأن تلك الألف(١) التي انقلبت عنها الهمزة هي بدل من الياء أو الواو، فلما كانت بدلا منهما جاز أن يقال: أن الهمزة منقلبة عنهما "(٢).

ويرى ابن جنى خلاف ذلك قال: " فأما الحقيقة فإن الهمزة بدلا من الألف المبدلة عن الياء أو الواو وهذا مذهب أهل النظر الصحيح في هذه الصناعة ، وعليه حذاق أصحابنا "(٣).

كذلك أشار ابس جنى إلى قلب الياء همزة وهى زائدة كقولهم : (علباء) و (حرباء) وأصل هذا كما ذهب ابن حنى : "علباى ، وحرباى " وقعت الياء طرفا بعد ألف زائدة فقلبت ألفا ، ثم قلبت الألف همزة ، كما تقدم من قولنا في كساء ورداء "(٤).

وقال عن الواو " وأما الواو الزائدة التي قلبت عنها همزة فلم تأت مسموعة عنهم إلا أن النحويين قاسوا ذلك على الياء لأنها أختها "(٥).

أما قلب الألف همزة ، فقد أورد ابن جنى عن العرب أنه " اطرد عنهم قلب الف التأنيث همزة وذلك نحو حمراء وصفراء وصحراء وأربعاء وعشراء . . " (٦).

وهذه الهــمـزة بدل من ألف التــأنيث في نحــو :حبلي وسكـرى وبشـرى وحبارى. . • (٧).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٩٣/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١/ ٩٣-٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١/ ٩٤ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٩٩/١ ( بتصرف ) والعلباء : عصب العنق . والحرباء : دويبة .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ٩٩/١ وانظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى للدكتور حسام سعيد النعيمي ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ٨٣/١.

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ١/ ٨٣ ( بتصرف ) .

ثم ذهب ابن جنى إلى أن الهمزة فى حمراء وصحراء وصلفاء ، وقعت الألف بعد ألف قبلها زائدة ، فالتقى هناك ألفان زائدتان الأولى منهما الزائدة والثانية هى ألف التأنيث (١). وقد جرى للألف الثانية فى "حمراا" و "صحراا" ماجرى لألف "كساا" و" سقاا "(٢).

## القلب المكانى:

وهو هنا ضرب من الإعلال اللغوى قال عنه ابن جنى وهو يمثل له: " إن فى نقل الأصل إلى أصل آخر نحو : صبر ، وبصر ، وصرب ، وربص ، صورة الإعلال نحو قولهم : ( ما أطيبه وأيطبه ) ، " واضمحل وامضحل " . . . وهذا كله إعلال لهذه الكلم وما جرى مجراها "(٣).

ومن أمثلة القلب المكانى أيضا ، ما أورده ابن جنى عن الجسرمى فى (طأمن وأطمأن) قال : " الجرمى خالف سيبويه فى هذا اللفظة ، فذهب إلى أن (أطمان) غير مقلوب ، وأن (طأمن) هو المقلوب ، كأن أصل هذا الفعل عنده أن يكون الميم قبل الهمزة ، وهو بخلاف مذهب سيبويه لأن عند سيبويه أن (طأمن) هو الأصل ، و( اطمأن ) مقلوب منه ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، لأن الفعل إذا لم تكن فيه زوائد فهو أجدر أن يكون على أصله . وإذا دخلته الزوائد تعرض للتغيير ، لأن أحدا دخول الزاوئد فيه ضرب من التغيير لحقه والتغيير إلى التغيير أسبق ، ألا ترى أن أحدا لا يقول فى (طأمن) الذى هو الأصل : (طمأن) ؟ فهذا هو الصحيح ، وينبغى أن يحتج به لسيبويه " (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٨٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/ ١٤ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) المنصف شرح التصريف للمازني ٢/ ١٠٤ ( بتصرف )

ومن صور القلب المكانى التى أوردها ابن جنى قلوله: " ذهب الفراء فى (الجاه) إلى أنه مقلوب من الوجه ، ورويا عن الفراء أنه قال : سمعت أعرابية من غطفان وزجرها ابنها ، فقلت لها : ردى عليه ، فقالت : أخاف أن يجوهنى بأكثر من هذا. قال : وهو من الوجه ، أرادت : يواجهنى "(۱).

ونقل ابن جنى عن أبى على الفارسى أنه كنان يرى أن ( الجناه ) مقلوب من (الوجه) أيضا. ولما أعلوه بالقلب أيضا بتحريك عينه ونقله من (فَعْل ) إلى ( فَعَل ) يريد أنه صار من ( وجه ) إلى ( جَوْه ) ، ثم حركت عينه فصار إلى ( جوه ) ، ثم أبدلت عينه لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ( جاه ) كما ترى "(٢).

وقال ابن جنى : " حكى أبو زيد : قد وجه الرجل وجاهة عند السلطان وهو وجيه . وهذا يقوى القلب لأنهم لم يقولوا : (جوية) ولا نحو ذلك "(٣).

وقد ورد من القلب المكانى ما يمكن أن نسميه خاصة لغوية أو لهجية (٤) لبعض القبائل العربية كقول تميم : " رعملى " . وأهل الحجاز "لعمرى" وكقول أهل الحجاز " الوكاف وقد أوكفت " وتميم " الأكاف " (٥).

ومما ورد على أنه قلب مكانى وليس كذلك "جذب وجبذ وقد نبه ابن جنى إلى ذلك فقال: " فيما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم: جذب، وجبذ، ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه. وذلك أنهما جميعا متصرفان تصرفا واحدا، نحو: جذب يجذب جذبا فهو جاذب، والمفعول مجذوب، وجبذ يجبذ جبذاً فهو جابذ

<sup>(</sup>١) الخصائص ٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني للدكتور حسام النعيمي ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) المزهر للسيوطى ٢/ ٢٧٧ وانظر : التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه للدكتور رمضان عبدالتواب ص ٥٧ . والوكاف : برذعة الحمار .

والمفعول مجبوذ فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك (١) علم الم

وقد عالجت الدراسات اللغوية الحديثة ظاهرة ( القلب المكانى ) فى ضوء الدراسة الصوتية . فعرف أحد المحدثين بقوله : " القلب المكانى : عبارة عن تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض ، لصعوبة تتابعها الأصلى على الذوق اللغوى " . هو ظاهرة يمكن تعليلها بنظرية السهولة والتيسير "(٢).

وترى الدراسات الحديثة أن أكثر ما يحدث هذا القلب المكانى بين صوتين متجاورين "(٣) فيكون في أصله نوعا من التعثر في اللفظ سببه أن المتكلم يتهيأ للفظ صوت فينطق به في غير موقعه الصحيح (٤). وقد تصبح الكلمة التي حدث بالنسبة للكلمة "معلقة" التي حلت محل "ملعقة" في كثير من اللهجات العربية المعاصرة ، فكلمة "ملعقة" هي الأصل فالفعل الذي اشتقت منه ليس "علق" بل (لعق) ومثل هذا حدث في العربية الفصحي أيضا فكلمة "آبار" أصلها : "آبار" على وزن "أفعال" ومفردها "بئر" لا "أبر" (٥).

#### ٢- الإعلال بالنقل:-

وفيه "تنقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله ، مع بقاء المعتل إن جانس الحركة ".

من ذلك مشلا : يقول ويبيع ، أصلها : (يقول ) كينصر ، و (يبيع ) كيضرب، وإلا قلب حرفا يجانسها ، كيخاف ويخيف ، أصلها : (يخوف ) كيعلم

الخصائص جـ ۲/ ٦٩ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) التطور اللغوى مظاهرة وعلله وقوانينه للدكتور رمضان عبدالتواب ص ٥٧ (بتصرف) .

<sup>(</sup>٣) أبحاث في اللغة العربية للدكتور داود غبده ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ١٣١ .

و ( يخوف ) کيگرم <sup>۱۱(۱)</sup>.

ويعرفه أحد المحدثين بقوله ' ويراد به - عند الصرفيين - الإعلال الناشئ ، عن نقل حركة أحد أصوات العلة ( الواو أو الياء ) إلى الصامت غير المتحرك قبله ، فيترتب على هذا النقل - في قواعد الصرف - الحرف المعتل دون حركة ، أى يصبح ساكنا ، ولذلك تسمى أيضا ( الإعلال بالتسكين ) (٢).

لقد عالج ابن جنى هذا الضرب من الإعلال في أماكن متفرقة من كتبه ، من ذلك ما ورد في قوله الشاعر :

#### صددت فأطولت الصدوت وقلما

## وصال على طول الصدود يدوم

قال ابن جنى : ' فقوله : ' أطولت ' يدل على أن أصل ' أخاف : أخوف 'وقد قالوا : أطال '(٣).

ومن أمثلة الإعلال بالنقل أيضا قول ابن جنى " أصل ( يقول ) و ( يبيع ) : يقول ويبيع ، وأصل يقول ويبيع ، وأصل : ( يخاف ) و ( يهاب ) : يخوف ويهيب ، وأصل "يطول": " يطول ، وهذه الصيغ لا توجب إعلالا لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى الصحيح (١) ". إلا أن الإعلال دخل هذه الأفعال بسبب إعلال ماضيها ، قال ابن جنى : " فلما جاء المضارع أعلوه إتباعا للماضى ، لئلا يكون أحدهما صحيحا ، والآخر معتلا " (٥).

<sup>(</sup>١) كتاب شذا العرف في فن الصرف للأستاذ أحمد الحملاوي ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المنهج الصوتى للبنية العربية للدكتور عبدالصبور شاهين ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ٢/٧٤٧ وانظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص ٣٧٠-٣٧١ .

#### ٣- الإعلال بالحذف :-

الحذف وجه من وجوه الإعلال (١).

قسمه ابن جنى إلى ضربين: مقيس وغير مقيس فقال: " الحذف فى كلام العرب على ضربين: أحدهما عن علة فهو مقيس ما وجدت فيه ، والآخر عن استخفاف لا غير ، فلا يسوع قياسه "(٢).

#### الحذف المقيس:

ومن ذلك مثلا :

١ - حذف أحد المثلين :

قال ابن جنى فى حديثه عن الحلف: " فيحدث نحوا من حلف أحد المثلين نحو: ( أحست ) و ( ظلت ) وأصلها : (أحسست) و (ظللت) "(٣) حذفت اللام الأولى من ظللت ، والسين الأولى من أحسست ونقلت حركة السين إلى الحاء قبلها "(٤).

وما ذكره ابن جنى سبقه إليه سيبويه حين قال: "قولهم: (أحست): يريدون (أحست) وما ذكره ابن جنى سبقه إليه سيبويه حين قال: "قولهم: (أحسست) و (أحسن) وكذلك تفعل به فى كل بناء تبنى اللام من الفعل فيه على السكون ولا تصل إليها الحركة ، شبهوها بأقمت لأنهم أسكنوا الأولى فلم تكن لتثبت ، والآخرة ساكنة "(٥).

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى ، تحقيق : د. عبدالرحمن سليمان، نشرته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة ١٣٩٧هـ – ١٩٧٧م ٩٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) التصريف الملوكي ٥١-٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) تعليق د. حسن هنداوي على قول ابن جني في المبهج ص ٣٣ في ( الهامش ) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤٢١/٤ .

وقال ابن سيبويه أيضا " ومثل ذلك قولهم ظلت ، ومست ، حذفوا وألقوا الحركمة على الفاء كما قالوا خفت ، وليس هذا النحو إلا شاذا . والأصل في هذا عربي كثير ، وذلك قولك : أحسست ومسست ، وظللت "(١).

فابن جنى لم يزد شيئا هنا بل أوجز مافصله سيبويه .

#### ٢- حذف النون :

قال ابن جنى العرب تقول: بلعنبر وبلحارث ، يريدون بنى العنبر وينى الحارث ، ثم يحذفون النون لأمرين: أحدهما كثرة الاستعمال ، والآخر: مشابهة النون للام . . . . "(٢).

وما أورد ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه حين أشار إلى أن " من الشاذ قولهم فى بنى العنبر وبنى الحارث : ( بلعنبر ) و ( بلحارث ) بحذف النون "(٣).

#### ٣- حذف تاء 'يستطيع' أو طائها:

قال ابن جنى: قول الله سبحانه ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه ﴾ (٤) أصله: استطاعوا ، فحذفت التاء لكثرة الاستعمال ولقرب التاء من الطاء ، وهذا الأصل مستعمل ، ألا ترى أن عليه قوله تعالى: ﴿ وما استطاعوا له نقبا ﴾ (٥) وفيه لغات أخرى ، وهي: استعت بحذف الطاد كحذف التاء "(١).

وما ذكره ابن جنى هنا سبقه إليه سيبويه الذى قال : "حذفوا التاء من قولهم : (يستطيع) فقالوا : يسطيع ، حيث كشرت كراهية تحريك السين ، وكان هذا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٤/٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٨٤/٤ وانظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية تأليف صالحة راشد آل غنيم ، مطبوعات جامعة أم القرى ٥ ١٤ هـ - ١٩٨٥ م ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٤) جزء من آية ٩٧ من سورة الكهف

<sup>(</sup>٥) تمام الآية ٩٧ من السورة نفسها 🤇

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/ ٢٦

أحرى إذا كان زائدا ، استثقلوا في ( يسطيع ) التاء ، وكرهوا أن يدغموا التاء في الطاء فتحرك السين ، وهي لا تحرك أبدا ، فحذفوا التاء . ومن قال ( يسطيع ) فإنما زاد السين على أطاع يطيع ، وجعلها عوضا من سكون موضع العين "(١).

## الحذف للتخفيف :-

أورد ابن جني بعض الكلمات التي حذفت فيها النون ، من ذلك :

#### ١ - حذف نون ( منذ ) :

قال ابن جنى : " قالـوا : ( مذ ) أصلها ( مُنْذ ) "(٢) وقال أيضا : " واعلم أن النون قد حذفت من الأسماء عينا في قولهم ( مذ ) وأصلها : ( منذ ) (٣).

## ٢ - حذف نون ( لدن )

قال ابن جنى عنها: \* . . العرب حذفتها فى بعض المواضع تخفيفا ، فقالت: من لد الحائط و : لد الصلاة \* (٤).

وما أورده ابن جنى هنا مسبوق إليه ، فقد أشار سيبويه إلى حذف النون فى الكلمتين السابقتين مع غيرها فقال: " وإنما فعلوا هذا بهذين حيث كثروا فى كلامهم، إذ كان من كلامهم حذف النون والحركات وذلك نحو: مذ، ولد، وقد علم . وإنما الأصل (لدن) و (منذ) وقد (علم) . وهذا من الشواذ، وليس مما يقاس عليه ويطرد "(٥).

## ٣- حذف النون لاما في ( ددن ) :

قال ابن جنى : " وحــذفت أيضا لامــا فى ( ددن ) فقالــوا : ( دد ) وهو اللهو واللعب • (١).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤/٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) التصريف الملوكي ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٧/ ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٢/٥٤٦ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤/٥٠٤ .

<sup>(</sup>٧) سر صناعة الإعراب ٧/ ٥٤٧ .

# المبحث الرابع الإدغام

بحث ابن جنى ظاهرة الإدغام فى بعض مؤلفاته ، فعد الإدغام من التَّصَريف حين قال : " التَّصَريف ينقسم إلى خمسة أضرُب : " زيادة - بدل - حَذْف - تغيير حركة أو سكون - إدغام " (١).

## ۱- تعریفه :-

وقد عرف الإدغام بأنه " تَقْرِيب صَوْت من صَوْت "(٢) وهذا التعريف بهذا التّحديد لم يسبقه إليه أحد من الدارسين - فيما نعلم - وإن استخلصه من سيبويه الذي ذكر التقريب عند إشارته إلى الإدغام وإذا رجعنا إلى ما كتُب عن هذه الظاهرة قبل ابن جني وجدنا سيبويه قد عالج الإدغام في الكتاب (٣) وأطال الكلام فيه ، ولكنه لم يُصرَح بتعريفه وذكره في حديثه عن مواضع إمالة الألف بقوله : " فالألف تُمال إذا كان بعدها حرف مكسور . وذلك قولك: (عَابدٌ) و (عالمٌ) و (مساجد)، و (مُفاتيح) ، و (عُذافيرٌ) ، و (هابيل) .

وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها ، أرادوا أنْ يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاى حين قالوا صدر ، فجعلوها بين الزاى والصاد ، فقربها من الزاى والصاد التماس الحفق ، لأن الصاد قريبة من الدال ، فقربها من أشبه الحروف من موضعها بالدال . وبيان ذلك في الإدغام . فكما يريد في الإدغام أن يرفع لسانه من

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) الخاصائص ٢/ ١٣٩ ، وانظر الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس ص ١٨٧

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤/ ٤٣١ وما بعدها .

موضع واحد ، كذلك بقرب الحرف إلى الحرف على قَدْر ذلك ، ف الألف قد تُشبه الياء فأرادوا أن يقربوها منها \* (١).

فابن جنى يتكلم عن التَّقْريب كما فَعَلَ سيبويه بينما غيره ممن سبقه يتكلم عن المُماثَلَة . أما أبو العباس المبرد فعرفه بقوله : " اعلم أن الحرفين إذا كان لفظهما واحد فسكن الأوُّلُ منهما فهو مدغم في الثاني . تأويل قولنا ( مُدغم ) أنه لا حركة تفصل بينهما فإنّما تعتمد لهما باللسان اعتمادة واحدة ، لأن المخرج واحد ، ولا فَصْل . وذلك قولك : قَطَّع ، وكسَّر . وكذلك محمد ، ومعبد ، ولم يذهب بكر ، ولم يقم مَعك ، فهذا معنى الإدغام "(٢).

وقريب من تعريف المبرد للإدغام ما أورده ابن السراج حين قال: " وهو وَصْلُكَ حرفاً ساكناً بحرف مثله من موضعه من غير حركة تفصل بينهما ولا وقف ، فيصيران بتداخلهما كحرف واحد ، ترفع اللسان عنهما رفعة واحدة ، ويشتد الحرف ، ألا ترى أن كل حرف شديد أى مدغم يقوم فى العروض والوزن مقام حرفين ، الأول منهما ساكن "(٣).

وقد أخذ أبو على الفارسى في تعريفه للإدغام كلام شيخه ابن السراج بنصة تقريباً فقال: " الإدغام أن تصل حَرْفا ساكنا بحرف مثله من غير أن تَفْصِل بينهما بحركة ، أو وَقف ، فيرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة ، وذلك في قولك : عُدَّ ، وفرَّ ، وعَضَّ " (٤).

هذا ما ذكره ابن جني وبعض من سبقه من النحاه في تعريف الإدغام .

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ١١٧/٤ ( هذا باب ما تمال فيه الألفات ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب المقتضب للمبرد ١/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو لابن السراج ٣/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) التكملة وهي الحزء الثاني من الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي ص ٢٧٣.

#### ٢- أقسامه :

جعل ابن جنى الإدغام قسمين : أكبر وأصغر ، أمَّا الأكبر فهو قسمان :

الأول ' الإدغام المألوف المعتاد وذلك بأن يلتقى الممثلان على الأحكام التى يكون عنها الإدّغام الأول فى الآخسر ' وذلك مـثل : قَطَّع والأصل : قَطُطَعَ ، وشَدَّ . والأصل: شَدْدَ ' (١).

الثانى: "أن يلتقى المتقاربان على الأحكام التى يسوغ معها الإدغام فتقاب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه فيه ، ولذلك مثل (ودًّ) فى اللغة التميمية ، و(امَّحَى) و (أمَّاز) و (اصَّبر) ، و(اثَّاقل عنه) "(٢). ثم قال: " والمعنى الجامع لهذا كله تقريب الصَّوْت من الصَّوْت "(٣).

وأما الإدغام الأصغر عنده فهو : " تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام يكون هناك ، وهو ضُروب " (٤).

١- من ذلك الإمالة قال: " وإنما وقعَتْ في الكلام لتقريب الصوت من الصوت نحو (عالم) و (كتاب) . . . ألا تراك قربت فتحة العين من (عالم ) إلى كسرة اللام منه ، بأن نَحوت بالفتحة نَحْو الكسرة ، فأملت الألف نحو الياء "(٥).

وقال في موضع آخر عن الإمالة هي : " أن تنحو بالألف نحو الكسرة ، فــتملِل الألف نحو الياء ، لضَرَب من نَجانس الصوت ، وذلك في قولهم :

عَالِم : ( عِالم ) ، وفي سَالِم ( سِالم ) . . . \* (١).

<sup>(</sup>۱) الخصائص جـ ۲/ ۱۳۹ - ۱۶۰ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه جد ٢/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه جد ٢/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٤١ وانظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى للدكتور حسام سعيد النعيمي ص ١٦٩-١٧٠.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٤١/٢ -١٤٣ .

<sup>(</sup>٦) اللمع في العربية ، تحقيق د. فائزة فارس ص ٢٣٩ .

وفى شرح المُفَصَّل لابن يعيش عن الإمالة هى : "عدول بالألف عن استوائه ، وجنوح به إلى الياء ، فيصير مخرجه بين مخرج الألف المُفَخَّمة ومَخْرج الياء ، وبحسب قُرب ذلك الموضوع من الياء تكون شدة الإمالة ، وبحسب بعدها تكون خفَّتها "(۱).

فابن يعيش لم يزد على ما قاله ابن جني شيئاً .

وبعد هذا التعريف للإمالة يمكن أن نستنتج الأمور التالية :

١- أنّ الإمالة في حقيقتها ليست إلا صورة من صور نُطْق الألف ، أو صورة من صور نُطْق الفتحة (٢).

ب- أنَّ درجة إمالة الألف تختلف من سياق إلى آخر شِدَّة وخِفَّة .ولكن يمكن تحديد درجتين أساسيتين من درجات الإمالة :

١ - إمالة قصيرة: نشأت نتيجة النَّحُو بالفتحة نَحُو الكسرة ، وذلك مثل الإمالة
 في ( من الضرّر ) ، " ( ومن الكبر ).

٢- إمالة طويلة: نشأت نتيجة النَّحْو بالألف نحو الياء .

وقد عرض بعض المُحدثين الإمالة بأنها صوت مدّ يحدث من ارتفاع مقدم اللسان نحو منطقة الغار ، ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة ، المرقّقة ، ويقلّ عن ارتفاعه مع الكسرة ويكون وضع الشفتين مع الإمالة وضع انفراج إلاّ أنه دون الانفراج الذي يكون مع الكسرة "(٣).

ويقول باحث آخر : " من المُرجّع أن هذا الصـوت كان أقرب إلى الألف منه إلى

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٩/ ٥٤

<sup>(</sup>۲) في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد للدكتور غالب المطلبي ، منشورات وزارة الثقافة العراقية بغداد سنة ١٩٨٤ م ، ص ١٦٣

<sup>(</sup>٣) المحيط في أصوات العربية لمحمد الأنطاكي ١/ ٤٢

الياء ، بدليل أنه ألف في الأصل في كثير من الأمثلة ، من نحو أمثلة سيبويه ثم تعبيره عن قيمة صوتية خاصة بالألف (١)

وقد تناول ابن جنى الإمالة ، - وهو يتحدث عن الحركات والتقريب فقال: "واعلم أنك كما قد تجد هذه المضارعة ، وهذا التقارب بين الحروف ، فقد تجده أيضاً بين الحركات ، حتى إنك تجد الفتحة مَشُوبة بشىء من الكسرة أو الضمة ، مُنْحُواً بها إليها وتجد الكسرة أيضا مَشوبة بشىء من الضمة ، والضمة مشوبة بطرف من الكسرة "(٢).

## أسباب الإمالة:

أشار ابن جني إلى الأسباب التي تجوز لها الإمالة (٣) وهي :

أ- أن تكون الألف مُبدلة من ياء متطِّرفة حقيقة مثل : ( الفَتَى ) ، و( اشْتَرَى)، أو متطرِّفة تقدير الانفصال ، فلا يمال مثل: ( ناب ) ، مع أن ألفه مبدلة عن ياء ، بدليل ( أنْياب ) ، لعدم التطرّف .

ب- أن تخلفها الياء في بعض التصاريف مثل ألف ( مَلْهَى ) و ( أَرطَى ) و (حُبْلَى ) فهـذه وشبهها مما ألفه زائدة على ثلاثة من الواو في الفعل الشلائي فهي تُخالف ودليله أن الياء تخلفها في بعض التصاريف : قولهم في تَثنيتها : ملهيان، وأرطيان ، وحبليان . وفي الجمع : ملهيات ، وأرطيات ، وحبليات .

ج - أن تكون الألف مبدلة من عين ( فعل ) يئول عند إسناده إلى التاء إلى لفظ ( فلت ) بكسر الفاء سواء كانت تلك الألف منقلبة عن ياء مثل ( باع ) و ( هاب )

<sup>(</sup>١) في الأصوات اللغوية : دراسة في أصوات المد للدكتور غالب المطلبي ص ١٦٣ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١/ ٥١ - ٥٢ . وانظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبده الراجحي ص ١٣٤ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية ص ٢٣٩ . وانظر . في اللهجات الهربية للدكتور إبراهيم أنيس ط٤/ نشر وطبع مكتبة الإنجلو المصرية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ص ٦٥ وما بعدها

- و(دان) أم عن واو مكسورة مـثل : (خاف) و(كاد) و (مـات)، إذ تقول : بعت وكلّت ودنت ،وخفت وكِدت ، وتقول : مِت ، على لغة من كسر الميم .
  - د- وقوع الألف قبل الياء كبايعتة وسايرته .
- هـ وقوع الألف قبل الكسرة مباشرة مثل: عَالِم وكَاتِب: (عالم، وكاتِب(۱) وما أورده ابن جنى في أسباب الإمالة مسبوق إليه فقد أشار إليها سيبويه(۲)، وتبعه المبرد (۳) وأبوعلى (٤) الفارسى . وينفرد ابن جنى عن هؤلاء بتبسيط بيانها والإشارة إليها في نقاط ليسهل على الناشيءة فهمها وتدبرها وقد تعمد ابن جنى هذا المنهج الذي سار عليه في كتابه ( اللمع في العربية ) .
- ٢- ومن ذلك أن تقع فاء " افتعل " صادا ، أو ضادا أو طاء أو ظاء ، فتقلب لها
   تاء وطاء ، وذلك نحو : اصطبر واضطرب ، واطرد واظطلم ".
- ٣- ومن ذلك أن تقع فاء ( افْتَعَلَ ) زاياً أو دالاً أو ذالاً فتقلب تاؤه لها دالاً ،
   كقولهم : ازْدَان وادَّعَى ، وادَّكر واذدكر فيما حكاه أبو عمرو .
- ٤- ومن ذلك أن تقع السين قبل الحرف المستعلى ف تقرب منه ، بقلبها صادا على ما هو مبين في موضعه من باب الإدغام ، كقولهم في : ( سُقت ) : صُقت ، وفي ( السُّوق ) : الصُّوق .
- ٥- ومن ذلك تقريب الصُّوت من الصُّوت مع حروف الحلق ، نحو : شعير ،
   وبعير، ورغيف .
- ٦- ومن ذلك أيضًا قولهم ( فَعَلَ يَفْعَلَ ) مما عينه أو لامه حرف حَلِقْيُّ ، نحو :

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية ص ٢٣٩ وانظر : المحتسب ٢/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١١٧/٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٣/ ٤٢-٣٤ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ص ٢٢٣ .

سأل يسأل ، وسَعَر يسعر (١) ، وسَبَعَ يَسْبِعَ ، وذلك أنهم ضارعوا بفتاحة العين في المضارع .

٧- ومنه تقريب الحَرْف من الحَرْف نحو قـولهم في مَصْدر : مَزْدر ، وفي التصدير : التزدير . وعليه قول العرب في المَثَل ( لم يُحْرَمُ مَنْ فُزْدَلَهُ ) (٢) أصله : فُصِدله، ثم أسكنت العين (٣).

٨ـ ومن التقريب قولهم : ( الحمدُ لُلهٌ ) و ( الحمد للهٌ ) (٤).

٩- ومن ذلك إضعاف الحركة لتقرب بذلك من السكون نحو : حين وأحيى ،
 وأعيى، فهو - وإن كان مُخْفى - بوزنه محركا \*(٥).

ثم عقب ابن جنى على الإدغام الصَّغير فقال: " وجميع ما هذه حاله مما قُرب فيه الصوت من الصوت جار مَجْرى الإدغام بما ذكرناه من التقريب. وإنما احتَطُنا له بهذه السَّمَة التي هي الإدغام الصغير لأنّ في هذا إيذاناً بأنّ التقريب شامل للموضعين، وأنه هو المراد المبغى في كلتا الجهتين . . . " (٦).

والتقريب والمماثلة في الإدغام كما رأينا عند ابن جنى وغيره: " أثر صوت في صوت : المتقدم في المتأخر في المتافر في المتقدم "(٧) عالجه المحدثون في القوانين الصوتية وأهمها قانون ( المماثلة ) .

ففي المماثلة " يدعو صوتين مختلفين إلى التماثل أو التقارب ، في حين يدعو

<sup>(</sup>١) سَعَرَ النار أوقَّدها . راجع القاموس المحيط ( سعر ) .

<sup>(</sup>٢) فَصَدَ العِرْق : شَقَّة فاستخرج ما فيه من الدم ، راجع : القاموس المحيط ( فصد ) .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص جـ ٢ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٧) كما يسميه الدكتور عبد العزيز برهام .

الثاني صوتين متماثلين إلى التخالف والتباعد "(١).

وفيما يلي كلمة عن هذين المصطلحين :

#### Assimilation : الماثلة - ١

وهى: أن يتقارب صوت من صوت آخر بحيث يفقد أحد صفاته الفارقة تحقيقا للانسجام الصوتى بينهما مثال ذلك أن تفقد التاء صفة الانفتاح فتتحول إلى صوت مطبق (أى طاء) تحقيقا للانسجام الصوتى مع الصاد المطبقة في مثال (اصطبر) أو تفقد صفة الهمس لتتحول إلى صوت مهجور (أى دال) لتحقق الانسجام الصوتى مع الزاى المجهورة في (ازدجر) (٢).

وتنقسم المماثلة إلى : مماثلة كلية وأخرى جزئية (٣)، كذلك تنقسم هذه المماثلة من جهة ثانية إلى مماثلة تقدمية وأخرى رجعية وهذه أمثلة لبعضها كما عالجها الدكتور رمضان عبد التواب (١).

فمن أمثلة أثر التقدم التام في حالة الاتصال: ( ادعى وأصلها " ادتعى " أما أثر التقدم الناقص في حالة الاتصال فهو مثل " اضطجع " وأصلها: " اضتجع " والتأثر التقدمي الناقص في حالة الانفصال مثل:

( أحرص ) وأصلها : ( أحرس ) ، ومثل : ( رفص ) وأصلها : ( رفس ) . والتأثر الرجعى التام في حالة الاتصال مثل نطقنا كلمة ( عبدت ) : ( عبت )،

<sup>(</sup>۱) لحن العامة والتطور السلغوى تأليف د. رمضان عبدالتواب ، ط ۱۹۲۷/۱ م ، دار المعارف عصر ص ۳۷ .

 <sup>(</sup>۲) مقدمة في أصوات اللغة العربية تأليف د. عبدالفتاح البركاوي ، ط۳ ، ۱٤٠٥ هـ ۱۹۸٤ م مؤسسة الرسالة بالقاهرة ص ۱٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه . ص ١٤٧ – ١٤٨ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : لحن العامة والتطور اللغوى ص ٣٨ – ٣٩ ( بتصرف ) .

والتأثر الرجـعى التام فى حالة الانفصـال مثل نطقنا ( فِهِم ) و ( فِرِح ) فى ( فَهِم ) و(فَرح ) .

والتـأثر الرجعى الناقص فى حـالة الانفصـال ، مثل ( زعــتر ) فــى ( سعــتر ) ورصور ) فى ( سعــتر ) ورصور ) فى ( سور) والتأثر الرجعى الناقص فى حالة الاتصال مثل قولنا: "يجذب" بالجيم القاهرية فى ( يكذب ) .

#### Y- الخالفة: Dissimilation

وتعنى : "أنه إذا كان هناك صوتان متماثلان تماما فى كلمة من الكلمات فإن أحدها قد يتغير إلى صوت من أصوات العلة الطويلة فى الغالب أو إلى صوت من الأصوات المائعة ولاسيما اللام والنون . مثال ذلك : " قيراط " و " دينار " بدلا من "قراط" و " دنار " بدليل الجمع " قراريط " و " دنانير " (١).

وقد عالج ابن جنى هذه الظاهرة فقال فى إبدال الياء من الواو: " وذلك قول بعضهم: (شيراز) و (شراريز) حكاها أبو الحسن، فأصل: "شيراز" على هذا "شراز" فأبدلت الراء الأولى ياء. ومثله قولهم "قيراط" و "قراريط" وأصله: قراط والعلة واحدة ، فأما من قال فى شيراز): (شواريز) فإنه جعل الياء فيه مبدلة من واو، وكان أصله على هذا "شوراز" فلما سكنت الواو وانكسر ما قالها قلبت ياء، ثم إنه لمازالت الكسرة فى الجمع رجعت الواو فقالوا: "شواريز" (٢).

وفى المخالفة " ليس من اللازم أن يكون الصوتان متجاورين فى الكلمة ، فكلمة ( عنوان ) تنطق فى بعض اللهجات ( علوان ) ، وكلمة ( لعل ) فيها لغات مشهورة، ومن هذه اللغات ( لعن ) وهى أثر من أثار قانون المخالفة "(٣).

<sup>(</sup>١) لحن العامة والتطور اللغوى ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ٧٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) لحن العامة والتطور اللغوى ص٤٠ ( تصرف ) .

# الباب الشالث

تقويم دراساته الصرفية في ضوء علم اللغة الحديث

الفصل الأول: نشأة المصطلح الصرفى الفصل الثانى: المصطلحات والموضوعات الصرفية بين ابن جنى والمحدثين .

الفصل الثالث: الصرف وعلم الأصوات

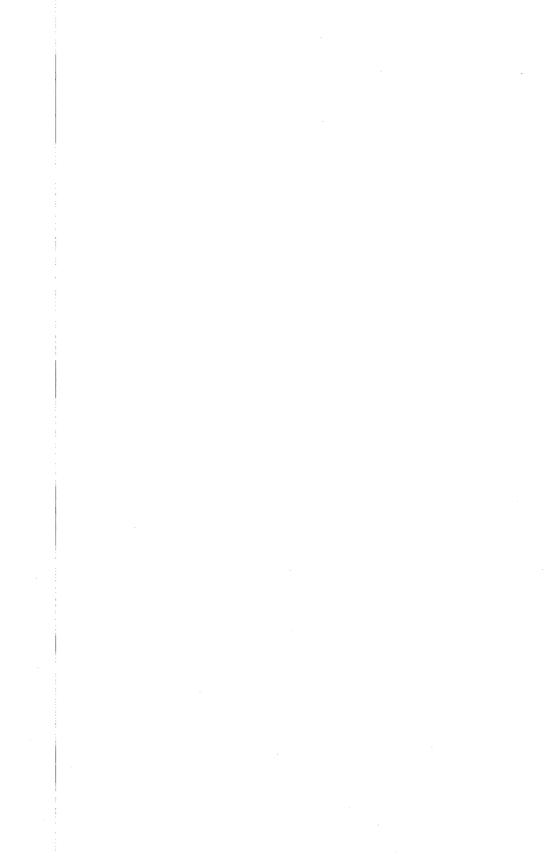

# الفصل الأول نشـأة المصطلح الصرّفى

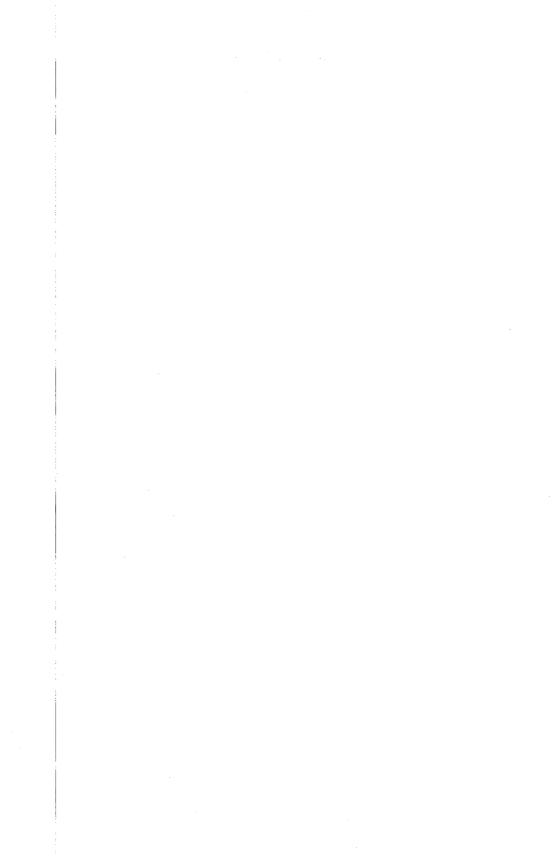

قبل أن نعالج المصطلحات والموضوعات الصرفية بين ابن جنى والمحدثين ونحاول تقويمها لنا وقفة قصيرة فلقد لقيت دراسة المصطلحات الصرفية عناية من القدماء ، وفي مقدمة هؤلاء سيبويه ، فقد عالج تلك المصطلحات في ( الكتاب ) وجاء من بعده خلق كثير ساروا على منهجه ، ومن هؤلاء : المبرد والمازني والزجاجي وابن السراج وأبو على الفارسي وابن جنى وغيرهم ، كذلك خصها بعض الدارسين بكتب مثل (كتاب الحدود ) أو ( المفاتيح ) أو ( التعريفات ) .

ففي هذه الكتب وفي غيرها نجد تعريفا لمفهوم المصطلح .

أما المصطلح حديثاً عند المعاصرين فقد لقى اهتماماً أيضا لحاجة العصر وما استجد فيه معارف وفى مقدمتها مصطلحات الدراسات اللغوية ، فقد وجد المصطلح اهتماماً من المجامع اللغوية فى عالمنا العربى ومن الدراسات الفردية ، فقد أفرد بعض الباحثين كتباً وبحوثاً لمصطلحات علم اللغة ولمستوياته المتعددة ومنها مصطلحات علم الصرف .

وفي هذا الفصل نقول كلمة موجزة عن الموضوعات التالية :

أولا: مفهوم المصطلح ونشأته .

ثانيا : المصطلحات الصرفية قبل ابن جني .

ثالثا: الكتب التي اهتمت بالمصطلحات الصرفية قديما.

أولاً : مفهوم المصطلح ونشأته :

الاصطلاح : " اتَّفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص . . " (١) .

وفى المعجم الوسيط: " الاصطلاح: مصدر اصطلح: اتفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكل علم اصطلاحاته " (٢).

<sup>(</sup>۱) تاج العروس للزبيدي ( صلح ) ١/٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ( صلح ) ١/ ٥٢٢ .

ولكل علم مصطلحه الذي يدّل عليه ، وبمعنى أدق " هي ألفاظ يتفق العلماء على اختيارها لتدلّ على شيء محدود في عُرفهم حَداً يتميز به عن سواه ، فتنقل من معناه اللغوى إلى المعنى الاصطلاحي ، وهي ركن أساسى في كل علم ، إذ بها تسهل الدارسة ويتيسر تبادل الآراء والأفكار بين العلماء بعضهم مع بعض ، وبينهم وبين غيرهم وبها يكون التّدوين والتأليف ليتم التعاون العلمي بين علماء العالم ، ولينتفع الخلف بمجهود السّلف "(۱).

أما متى تظهر هذه المصطلحات " فحين يوجد شيء يحتاج العلماء إلى تسميته ، فيختارون له من ألفاظ اللغة اللفظ الذي يناسبه على أساس العلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي ، ثم ينقلونه من هذا إلى ذاك فيصبح اللفظ ذا دلالتين : لغوية هي الأصل واصطلاحية وهي العارضة الجديدة فيقولون مشلا : الصَّلاة في اللغة : الدعاء وفي عُرْف الشَّرْع : أقوال وأفعال مفتتحة بالتّكبير ومُخْتتمة بالتسَّليم "(٢).

أما عن نشأة المصطلحات فيقول أحد الباحثين: لقد "شهد تدوين العلوم والفنون في اللغة العربية بعد أن استقر العرب الفاتحون في الإقطار التي يسر الله لهم فتحها - مَوْلِد المصطلحات في اللغة المذكورة، وأقدم ما دوّن من العلوم والفنون في هذه العربية فنون اللغة والحديث وعلوم الشريعة، في هذه المدوّنات وجدت المصطلحات أول ما وجدت، ثم نُقلت العلوم الدخيلة إلى العربية واتفق نقلتها على أوضاع ومصطلحات خاصة بهم حتى أصبح لكثير من الكلمات العربية معنيان: معنى لغوى ومعنى اصطلاحى، ومن ذلك مثلا: لفظة " الكلمة " نفسها فإنها في أصل اللغة على الجُمَل المفيدة: ﴿ كلا إنها كلمة هو قائلها ﴾ ولكنها نُقلت في

<sup>(</sup>۱) مصطلحات العلوم في اللغة العربية ودور المجتمع فيها للأستاذ عبد الفتاح الصعيدي مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ٢٠٩/١٣ من العرفة المزيد عن مفهوم المصطلح، انظر التعبير الاصطلاحي للدكتور كريم حسام الدين

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٩/١٣ ٢

اصطلاح النحويين إلى معنى آخر . . . ا (١).

وتكمن أهمية المصطلحات في أنها " مَفَاتيح العلوم ، ومصطلحات العلوم ، ثمارها القُصُوَى ، فهي مجمع حقائقها المعرفية ، وعنوان ما به تتميز كل واحد منها عما سواه ، وليس من مسلك يتوصل منه الإنسان إلى منطلق العلم غير ألفاظه الإصطلاحية . . . . . . "(٢).

# ثانيا: - المصطلحات الصرفية قبل ابن جنى:

أن معرفة تحديد تاريخ كل مصطلح من المصطلحات الصرفية تحديداً دقيقاً فيها صعوبة لأن هذا التاريخ " يحيط به الغموض ويكتنف الإبهام "(٣) على أنه يمكن القول أن المصطلحات الصرفية قد سايرت نشأة النحو وتطوره " فبدأت قليلة مبهمة ثم أخذت في التدرج ووضوح الدلالة والاستقرار "(٤).

عند نحاة القرن الرابع الهجرى وفى مقدمتهم : ابن السراج وأبو القاسم الزجاجي وأبو على الفارسي ، وعلى بن عيسى الرماني .

أما أول مصدر وصل إلينا وعالج المصطلحات الصرفية فهو ( الكتاب ) لسيبويه، وفي هذا الكتـاب وردت مصطلحات صرفية ونـحوية وصوتيـة وغيرهـا على لسان سيبويه وعلى لسان شيخه ، الخليل بن أحمد .

<sup>(</sup>۱) تراثنا القديم من المصطلحات : مظانه ومصادره للأستاذ محمد رضا الشبيبي : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٤/١٤ سنة ١٩٦٢م . ولمعرفة المزيد عن المصطلحات انظر : معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد اللبدي ص ٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) اللسانيات وعِلْم المصطلح العربي للدكتور عبد السلام المسدى ( أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة ) الجامعة التونسية ، تونس ٢٣-٢٦ نوفمير سنة ١٩٨١ م ص ١٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي للدكتور جعفر نايف ، نشرته دار الفكر
 بعمان - الأردن سنة ١٩٨٤ م ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٥٧

- أما المصطلحات الصرفية التي وردت في ( الكتاب ) ، فمنها مثلا :
  - ١- الجمع بالتاء (١): وهو جمع المؤنث السالم .
  - ۲- التكسير :(۲) ويعني به سيبويه جمع التكسير .
  - ۳- بنات الحرفين : (۳) وهي الكلمات التي على حرفين .
- ٤- بنات الثلاثة : (٤) ويعنى بها سيبويه : الكلمات التي على ثلاثة أحرف .
  - ٥- الألف الموصلة : (٥) وهي همزة الوصل .
- ٦- التضعیف ، وفیه یقول سیبویه : التضعیف أن یکون آخر الفعل حرفان من موضع واحد ، وذلك نحو : رددت ، ووددت ، وأجتررت . . (٦).
- ٧- حرف اللين : وفيها يقول سيبويه : " وحروف اللين : هي حروف المد التي عد بها الصوت ، وتلك الحروف : الألف والواو والياء " (٧).
- ٨- حــروف الزوائد : (٨) ويعنى بها سيبويه الحروف التــى تزاد على البناء الأصلى (٩).

تلك بعض المصطلحات التي أوردها سيبويه ، وقد جاءت متناثرة هنا وهناك في (الكتاب ) لا ينتظمها باب أو مبحث مستقل ، وهي تدل على أوليات التفكير في

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٢٠٠ ، وانظر : مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/ ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب نفسه ٣/ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٣/ ٢٩٥ - ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٣/٤٢٦ .

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٩) مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي ص ١٧٣.

وضع المصطلحات ، ولم يقصد سيبويه بعمله هذا إلى " التسمية ووضع المصطلحات ولكنه يصف المسميات ويعبر عن الخصائص التي تدل عليها وتميزها من سواها ، وقد وفق هنا فيما قصد إليه من ذلك "(١).

وسار كثير من النحاة بعد ذلك في معالجتهم لمصطلحات الصرف على منهج سيبويه فلم يزيدوا شيئا ذا بال على ما أورده سيبويه بل " ظلوا عالة على كتابة يترسمون خطاه ويهتدون في الصرف بهداه "(٢) وجدّت ظروف أدت بهم إلى إعادة النظر في الكتاب مادة وأسلوبا ، فشرعوا يذللون صعبه بالشروح ويخرجون شواهده ويختصرونه ، ورأوا مع كثرة المدارسة أنه يمكن اختصار عنواناته الطويلة في صورة محددة يستقر عليها المصطلح الذي حام سيبويه حوله وأوشك أن يقع عليه ، ورأوا كذلك الاستقرار على واحد من مصطلحاته الكثيرة التي كان يطلقها على المسألة الواحدة فيكتفون بهذا المصطلح عما عداه "(٣).

ومن هؤلاء : أبو عثمان المازني ، فقد أفرد كتابة ( التصريف ) لمسائل هذا العلم ومصطلحاته ، وهذه أمثلة لما أورده من مصطلحات صرفيه :

بنات الخمسة : قال أبو عثمان : " فالأسماء من بنات الخمسة نحو سفرجل وهمرجل . . "(٤) ويعنى أبو عثمان المازني ببنات الخمسة : الأسماء الخماسية (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع سيبويه إمام النحاة تأليف الأستاذ على النجدى ناصف ، نشرته دار عالم الكتب بالقاهرة (طبعة ثانية ) بدون تاريخ ص ۱۷۶ ولمعرفة المزيد عن مصطلحات سيبويه فى (الكتاب ) انظر : المصطلح المنحوى للدكتور عوض حمد القوزى ، ( مطبوعات جامعة الرياض ) سنة ۱۶۰۱ هـ - ۱۹۸۱ م ص ۱۲۹ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق ( المقتضب ) للمبرد للأستاذ محمد عبدالخالق عضيمة ١٣٦/١ والمصطلح النحوى للدكتور عوض القوزى ص ١٥٣

<sup>(</sup>٣) المصطلح النحوى ص ١٥٣

<sup>(</sup>٤) التصريف للمازني ١/ ٣

<sup>(</sup>٥) لمرجع نفسه ١١١١

كذلك دكر المازني الحرف الأصلى والزائد ، والإلحاق في الاسماء والأفعال ، وألف السوصل (١)، وأبنية الأقعال (٢)، وحروف الزيادة (٣)، والتضعيف (٤) . والإبدال (٥)، والتكسير (٦)، والتصغير (٧)، والإدغام (٨)

وفى إشارة المازنى إلى تلك المصطلحات نجده يذكر أمثلة لها وأحيانا يكتمى مذكرها ولا يمثل لها ففى كلامه عن ألف الوصل قال المازنى وتلحق ألف الوصل فى أول الأفعال من بنات الأربعة وتضاعف اللام فيكون الحرف على (افعللً) محو اطمأننت واقشعررت (٩)

كذلك عالج أبو العباس المبرد كثيرا من المصطلحات الصرفية في كتبه، وسنعرض لبعض هذه المصطلحات التي عالجها في كتابة ( المقتضب )

من المصطلحات التي وردت في هذا الكتاب الميزان الصرفي ويسميه ( باب الأمثلة التي يمثل بها أوزان الأسماء والأفعال ) (١٠) والزيادة ، وقد عرض لهذا المصطلح في باب ( معرفة الزوائد ومواضعها ) ، وقد بدأها بقوله " وهي عشرة أحرف " (١١)

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ۱۳/۱ ، ۸۹

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ۱/۹۱ .

<sup>(</sup>۳) المرجع نفسه ۹۸/۱

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ٢٢٨/١

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ٢/ ٤٤ .

<sup>(</sup>۷) المرجع نفسه ۲/ ۸۸ .

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ١٨٨/٢

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ١/ ٨٩

<sup>(</sup> ۱) المقتصب ۲/ ۳۸۳

١٩٤١ نا المصد بفسه ١٩٤١

كذلك عرض المبرد للبدل وأحصى حروفه في ( هذا باب حروف البدل ) (١).

كذلك أشار المبرد إلى ما سماه ( بنات الأربعة ) و ( بنات الخسمسة ) (٢) ويعنى بها هنا الأسماء الرباعية والخماسية وصفاتها .

وفى القرن الرابع الهـجرى عصر ابن جنى نجـد أبا على الفارسى شيخ صـاحبنا يفرد كتاب ( التكملة ) لمباحث الصـرف ومصطلحاته ، وهذا لا يعنى أن الفارسى لم يعالج الصرف فى مؤلفاته الأخرى بل فصل فى أكثر كتبه ، ولكن ( التكملة ) أوسع كتبه التى حوت الصرف ومباحثه ، والتى وصلت إلينا .

بدأ الفارسي كتابه بتعريف النحو فقال: " النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب "(٣) ثم تكلم عن أقسامه فقال: " وهو ينقسم قسمين: أحدهما تغيير يلحق أواخر الكلم " وهو ما نسميه الآن " النحو ".

والآخر : تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها "(٤) ويعنى بذلك الصرف .

عالج أبو على الفارسي في كتابه هذا: المقصور والممدود (٥) وجمع التكسير (٦) ، والتصغير (٧) ، والزيادة (٨) ، والإبدال (٩) ، والإدغام (١٠) وغيرها من المصطلحات والموضوعات الصرفية .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٩٩/ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٤٠٢-٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ٣.

<sup>(</sup>٤) التكملة ص ٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٢٧٣

فمثلا قال عن ( المقصور ) من الأسماء هو " ما كان آخره ألفا وكانت منقلبة عن ياء ، أو واو أو مزيدة للتأنيث أو للإلحاق ".

ومن أمثلة ذلك : بشرى ، وحبلى ، ومعزى ، ورجا ، ورحى . وعن التصغير قال الفارسى : " تصغير الاسم بمنزلة وصفه بالصغر . فقولنا : حــجير ، كقولنا : حجر صغير "(١).

وأورد الفارسى عن حروف الزيادة قوله : "حروف الأسماء والأفعال على ضربين : أصل وزيادة ، فالذى تعرف به الزيادة من الأصل هو أن يشتق من الكلمة ما يسقط فيه بعض حروفها ، فما سقط في الاشتقاق كان زائدا ، وما لزمها فلم يسقط منها كان أصلا .

مـثال ذلك قـولنا : ( استـخرج ) الهـمـزة والسين والتاء زوائد لأنك تقـول : الخروج، فتشـتق من الكلمة ما يسقطن فيه معـه ، وكذلك النون في ( انفطر ) والتاء في ( ارتمى ) لأنك تقول : رمى وقطر فتسقط التاء والنون " (٢).

وبعد ، فهذه بعض المصادر التي عالجت المصطلحات الصرفيه قبل ابن جنى وشرحتها ولسنا في مقام معرفة ما استجد وتطور من هذه المصطلحات بعد سيبويه في هذه العجالة لأن هذا الموضوع يستحق أن يفرد ببحث مستقل ولكن يمكن القول أن المصطلحات الواردة في هذه المصادر في أغلبها لا يخرج عما ورد في الكتاب لسيبويه.

# ثالثا: - الكتب التي اهتمت بالمصطلحات الصَّرفية:

بعد أن اتسع نطاق التأليف والتدوين في شتى أنواع المعارف ، وكثرت المواضعات والاصطلاحات العلمية في تضاعيف المصنفات انبرى نفر من أهل العلم إلى وضع

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٣١ . وممن عالج مصطلحات الصرف أبو القاسم الزجاجي ( ت ٣٤هـ) انظر كتابه الجمل في النحو تحقيق د. على توفيق الحمد ، فهرس الأبواب الصرفية ص ٤٤٩.

مؤلفات تناولت البحث في تعريف تلك المصطلحات والمواضعات نفسها تيسيرا على الباحثين والمتعلمين (١).

ومن الكتب التي اهتمت بالمصطلحات الصَّرفيَّة إلى جانب المصطلحات الأُخرى: ١- ( مَفَاتيح العُلُوم ) لمحمد بن أحمد الخُوارزُمي ( ت ٣٨٧ هـ ) وفيه جاء :

أ... التَّسكُين ما وقع في أوساط الأفعال نحو فاء (يَفْعُلُ) والتَّوْقيف: ما وقع في أعجاز الأدوات نحو ميم (نَعَمْ) والإمالة ما وقع على الحروف التي قبل الياءات المرسلة نحو عيسى وموسى ، وضدها التَّفخيم ، والنَّبْر: الهمزة التي في أواخر الأفعال والأسماء نحو: سباً ، وقرأ ، ومَلاً " (٢).

وقال الخُوارزمي أيضاً: " الاسم السَّالِم المتمكن نحو: زيد وعمرو، وحِمار، وفَرس. والاسم المُعْتَلِّ مثل: غاز، وقاضٍ، ومُشْتَرٍ، ومُفْتَرٍ، والاسم الممدود: نحو سَماء ولقاء والاسم المنقوص مثل: يد،ودم، وأخ،وأب "(٣).

٢- مِفْتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف السَّكَّاكِي ( ت٦٢٦ هـ ) وفيه أفراد المؤلف الفصل الأول لعلم الصَّرْف وموضوعاته ومصطلحاته .

من ذلك مثلا قول السَّكَّاكى: "إنّ الاسم والفعل ، إذا لم يكن فى حروف الأصول مُعْتَلّ ، سمى صحيحاً وسالماً ، وذا كان بخلافه سُمى معتلاً ، ثم إذا كان معتل الفاء سمى مثالاً ، وإذا كان معتل العين سمى أجوفاً ، وذا الثلاثة ، وإذا كان معتل الفين سمى أجوفاً ، وذا الثلاثة ، وإذا كان معتل اللام سُمى مَنقُوصاً ، وذا الأربعة ، وإذا كان معتل الفاء والعين ، أو العين واللام سُمى لفيفاً مَقْروناً ، وإذا كان معتل الفاء واللام سمى لفيفاً مَقْروقاً " (٤).

<sup>(</sup>١) تراثنا القديم من المصطلحات : مظانه ومصادره للأستاذ محمد رضا الشيبي : مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح العلوم ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) مفتاح العلوم ص ٣١–٣٢ .

وقال السكاكسى : . . . إنّ صحيح الشلاثى أو معتله ، إذا تجانس العين منه ، واللام منه ، والعين واللام واللام ، سُمّى مُضاعفاً ، وكذا الرباعي ، إذا تجانس الفاء واللام منه ، والعين واللام الثانية منه سمى مُضاعفاً • (١).

٣- كتاب التَّعْريفات لعلى بن محمد الجُرجاتي (ت ٨١٦ هـ) وفيه أورد المؤلف بعض مصطلحات الصَّرفُ قال: " السَّالِم: عند الصرفيين ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتَّضْعيف، وعند النحويين ما ليس في آخره حرف علة سواء كان في غيره أولا، وسواء كان أصلياً أو زائداً فيكون " نصر " سالما عند الطائفتين، و "رمَي " غير سالم عندهما، وباع غير سالم عند الصرفيين، وسالماً عند النحويين واسلنقي سالماً عند الصرفيين، وغير سالم عند النحويين " (٢).

٤- كَشَّاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقي التهانوي ( ت ١١٥٨ هـ ).

وهذا الكتاب : " جمع فيه مؤلفه كثيراً من مصطلحات العلوم العربيّة والدَّخيلة ، وقد رتبّة على حروف المعجم معتبراً الحرف الأول من الكلمة باباً والأخير منها فَصْلاً، ومراعياً أصل المادة الاشتقاقى ، ونراه بتوسّع فى شرح المصطلحات حتى إنّ بعضها يستوعب عدّة صفحات "(٣).

من المصطلحات الصرفية التي ذكرها التهانوي : الاسم الجامد ، قال : "الجامد في اللغة نقيض الذائب ، والجوامد الجمع ، وعند الصرفيين والنحاة : هو الاسم الغير المشتق سواء كان مصدراً أو غير مصدراً . (٤)

وعن التَّركيب قال التهانوي : " وأما التَّركيب في اصطلاح الصرفييِّن فهو جمع

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) كتاب التعريفات ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة للأستاذ ضاحى عبد الباقى ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي تحقيق د. لطفي عبدالبديع ٢٧٨/١ .

حرفين ، أو حروف بحيث يطلق عليها اسم الكلمة \*(١).

وعن الرَّباعي قال : " الرَّباعي ( بالضم ) عند الصرفيين كلمة فيها أربعة أحرف أصول فحسب ، سواء كانت اسماً كجَعْفَر أو فعْلا كَبعْثَرَ . وعند النحاة كلمة فيها أربعة سواء كانت أصولاً كبَعْثَرَ أو لا كأكرْمَ ، وصرَّفَ وقاتَل ، قال المولوي عصام الدين في ( حاشية الضيائية ) في بحث الأمر : هذا المعنَى مستعمل في عِلْم النَّحُو ، وأما في عِلْم الصرَّف فهو ما كان الحروف الأصول فيه أربعة "(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ١٢/٣

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٨/٣٤ .

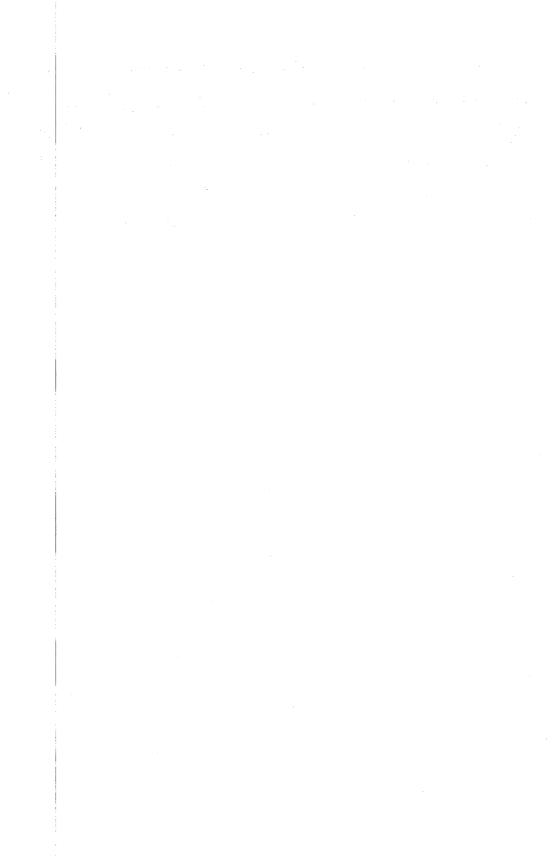

# الفصل الثانى المصطلحات والموضوعات الصرفية بين المصطلحات والموضوعات الصرفية بين المحدثين

عرف ابن جنى الصرف ( التصريف ) قال : " أن تجئ إلى الكلمة السواحدة ، فَتُصَرفها على وجوه شَتَّى ، مثال ذلك أن تأتى إلى ضَرَبَ ، فَتَبَنْىَ منه مثل جعْفَر ، فتُصَرفها على وجوه شَتَّى ، مثال ذلك أن تأتى إلى ضَرَبَ ، فَتَبَنْىَ منه مثل جعْفَر : فَسِربَ ، ومثل درهم : ضِربَبُ ، ومثل عَلم : ضَربَب ، ومثل ظَرُف : ضَرب ، أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة (١).

وقــال أيضا فى إعطاء مـعنى آخر للصَّرف : " ولــست أعنى بالتصــريف ها هنا التَّنَقُّل فى الأزمنة نحـو ضَرَبَ ، ويَضْربُ ، وسيـضـرب ، وإنّما أريد تنقُّل أحــوال الكلمة وتعاور الزيادة إياها "(٢)

وَفَى هَذَينَ المُعنيينَ لا يزيد ابن جنى شيئاً عما قاله سيبويه(٣).

وأما المُحدثون من علماء اللغة العربية فيرون أن مصطلح ( الصرف ) مساو لمصطلح آخر ، هو ( بناء السكلمة ) ، ويرى د. حسن هنداوى أنتم إنما أطلقوا عليه هذا المصطلح لأنه ميدان علم الصرف (٤).

ويرى باحث آخر وهو د. محمود فهمى حجازى أن ميدان الصرف ( بناء الكلمة) هو " دراسة الوسائل التى تتخذها كل لغة من اللغات لتكوين الكلمات من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك اللغة "(٥).

والوحدة الصرفية هي ما يطلق عليه علماء اللغة في أوروبا مصطلح ( مورفيم ) (Morpheme ) وقال أحدهم في تعريفه " المورفيم أصغر وحدة ذات معنى ، فبينما النحو التقليدي قد يصف ( Dog ) أنها تشمل على أصل هو ( Dog ) ونهاية تصريفية تفيد الجمع هي ( S ) ، يصف علم اللغة التركيبي الحديث (Dog ) و على أنهما مورفيمان ، أو وحدتان ذواتا معنى ، تحمل إحداهما المعنى و ( S ) على أنهما مورفيمان ، أو وحدتان ذواتا معنى ، تحمل إحداهما المعنى

<sup>(</sup>١) شرح تصريف المازني ٣/١-٤ وانظر ص ٣٥ من هذا البحث

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٣٢

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٤٢/٤ وانظر ص ٣٣ من هذا البحث

<sup>(</sup>٤) مناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٢١-٢

<sup>(</sup>٥) مدخل إلى علم اللغة ص ٥٦ وما بعدها

الأساسى للكلمة ، وتحمل الثانية فكرة الجمع الاضافية . وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين ربما تتم عن طريق تسمية الأول باسم المورفيم الحُرِّ Free morpheme ) اللفظين ربما تتم عن طريق تسمية الأول باسم المورفيم المتَّصِل ) والشانى ( S ) باسم المورفيم المتَّصِل ) Bound morpheme ألى الذي لا يستعمل منفردا ، وإنما متصلا بمورفيم آخر "(۱).

والوحدة الصرفية قد تكون كلمة أو جزءا من كلمة (٢)، وهى المصطلح الأساسى في التحليل الصرفي الحديث (٣). ويقول د. تمام حسان : " وفي الصرف مورفيمات لها أسماء خاصة ، كالطّلب ، والصيرورة ، والمطاوعة ، والتّحدّي ، واللزم ، والإفتعال ، والتّصغير ، والوقف ، وهلم جرا "(٤).

وعلم الصرف كما يذهب ( ماريوباى ) هو العلم الذى يختص بدراسة الصيغ، (٥) ويرى باحث آخر وهو الدكتوركمال بشر " أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها ، وتؤدِّى إلى خدمة العبارة والجملة هي صرف "(١) ويرى د. تمام حسان أن دراسة العلاقة بين الصيغة والصيغة هي عِلْم الصرف ".(٧)

والصيغة هي العلامة الصرفية التي تدلُّ على مورفيمات ، فمورفيم ( الطُّلبَ ).

تدلّ عليه ( اسْتَفْعَلَ ) ومورفيم ( التَّكْثير ) تــدلّ عليه ( صِيغَ التَّكْسير ) ومورفيم (التَّعدِّي ) تدلّ عليه صيغة ( أَفْعَلَ ) ومورفيم ( اللَّزوم ) تدلّ عليه صيغة ( فَعَلَ)(٨).

<sup>(</sup>۱) أسس علم اللغة ترجمة د. أحمد مختار عمر ص ٥٣-٥٥ ، ومدخل إلى علم اللغة ص ١٧) ٥٥، ٥٥- ٦ ومناهج البحث في اللغة ص ١٧، ١٧٧ ومناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) دراسات في اللغة ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) مدخل إلى علم اللغة ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) مناهج البحث في اللغة ص ١٧٣ ، ومناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٢١ .

<sup>(</sup>٥) أسس علم اللغة ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦) دراسات في علم اللغة ص ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٧) اللغة بين المعيارية والوصفية ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) مناهج البحث في اللغة ص ١٧٣ .

ولكل صيغة معنى وظيفي هو المورفيم ، كالمشاركة في صيغة فاعل (١).

وهناك اختلاف بين الوحدات الصرفية والصور الصرفية في علم اللغة الحديث . فالصورة الصرفية لها وجود مباشر منطوق مسموع ، وأما (الوحدة الصرفية ) الجامعة للصور الصرفية فهي موجودة غير أنه وجود غير مباشر ، وذلك نحو ضرب واضطرب ، فالفرق بين الصيغتين من ناحية البنية الصرفية هو الفرق بين قرب واقترب ، لكن التغيير ليس واحدا من الناحية الصوتية على الرغم من اتحاد الوظيفة في بنية اللغة ، ومثل ذلك أمر التاء والدال في قرب واقترب من جانب ، وزهر وازدهر من الجانب الآخر ، فكل من الطاء والتاء والدال تأتى في جوار صوتى بعينه، وتدخل احداها في هذه البنية ، ويقودنا هذا إلى القول بوجود ثلاث صور صرفية واحدة صرفية واحدة واحدة (٢).

وإذا كان ابن جنى جعل التغيير الصرفى فى الموضوعات التالية ( الإعلال والإبدال والزيادة والإِدغام) فإن التغيير عند علماء اللغة المحدثين فى أوربا على قسمين :

القسم الأول: تغيير صرفى محض.

والقسم الثاني : تغيير شامل .

ومن أمثلة القسم الأول التغيير في صوت العلة من ( Foot ) إلى ( Men ) ومن ( Man ) إلى ( Man ) ، فهم يعدّون تغيير صوت العلة في المسالين المذكورين إلى صوت آخر من أصوات العلة ، أقول : يعدون هذا تغييراً صرفيا معضاً ، ويدرجونه تحت مصطلح الإبدال ومعناه تغيير احد فونيمات الكلمة للحصول على صيغة نحوية مختلفة ، وعلى هذا فالكلمة ( Feet ) تمثل صيغة إبدالية حكّت محلً اللاّحقة العادية ( S ) التي تلحق آخر المفرد للدلالة على الجمع

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ١٧٤ وانظر مناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) مدخل إلى علم اللغة ص ٥٨ وما بعده ، ومناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٢٣ .

وأما التغيير الشامل فهو تغيير في شكّل الأصل يتناول الصيغة كلها ، ولا يقتصر على بعض الفونيمات ، كما في (Went) ماضي (Go) و (Was) ماضي (to be) و (Was) التي هي صيغة التفضيل لكلمة (Bad) (١١).

والتصريف في علم اللغة الحديث هو ثاني أربعة مستويات تتدرج تحت مصطلح (عِلْم اللغة ) الذي يَعْنِي بدراسة المستويات الأربعة ، وهذه المستويات هي :(٢)

- ١- مستوى الأصوات.
  - ٢\_ مستوى الصَّرُّف .
    - ٣- مستوى النَّحو
  - ٤- مستوى المفردات .

وقد عرف ( ماريوبای ) مستوی الصرف بقوله : " مستوی الصرف -Mor ) phology أو مستوی دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغييرات التی تعتری صيغ الكلمات ، فـتحدث معنی جدیدا ، مـثل اللواحق التصريفية علی سبيل المثال (tell) التی تضاف إلی ( Cat ) فتصيرها جمعا . والسوابق مثل ( re ) قبل (Sing) لتعطيها معنی بخبر مرة ثانية . والتغيرات الداخلية مثل تغيير حرف العلة فی (Sing) لافادة الماضی (۳).

ويرى د. عبده الراجحى " أن دراسة ( الصَّرْف ) منذ اختلف عليها علماء اللغة المعاصرون ، فقد كان لها مجالها المحدّد في علم اللغة البنائي ( البنيوية ) تحت اسم (المروفولوجيا ) غير أن المدرسة التَّحْويلية لم تعد تُقَدَّم لدراسة الصيغ هذا التحَّديد وذلك حين جعلت مجالات التحليل في ثلاثة ميادين أساسية : ( الدلالة ) ،

<sup>(</sup>١) أسس علم اللغة ص ١٠٦ هامش .

<sup>(</sup>٢) أسس علم اللغة ص ٤٣-٤٤ ، وانظر دراسات في علم اللغة ص ١٢-١٤ ، ومدخل إلى علم اللغة ص ١٨ ، ومناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أسس علم اللغة ص ٤٣-٤٤.

والفونولوجيا والتركيب (١).

وكذلك يرى بعض الباحثين العرب أن اللواحق: " منها اللواحق الخاصة بجمع المذكر السالم كالواو والنون في الرفع ، والياء والنون في النصب والجر ، وكذلك جمع المؤنث السالم كالألف والتاء المضمونة في الرفع والألف والتاء المكسورة في النصب والجر . وأما السوابق فكالميم التي تؤدى عدة وظائف ، منها الدلالة على اسم الفاعل من غير الشلائي مثل مُكرم ، واسم المفعول منه مُكرم ، والتغييرات الداخلية مثل وزن فاعل ، فهو أحد الأبنية الصرفية ، وتُعبّر عمن قام بالشيء "(١).

فالصَّرفُ في عِلْم اللغة الحديث يبحث في الواحدات الصرفية (المورفيمات) التي تُؤدي وظائف محددة في الصيغ.

فهو يختلف عن التصريف عند ابن جنى ومن سبقه من المتقدمين الذين يرون أن التصريف يختص بالبحث في ضربين من التغييرات التي تعترى أبنية الكلم:

الأول: هو التَّغْيير الذي يحدث في الأبنية ويتـرتّب عليه تغيير في المَعْنَى وهُو التغـيير الذي يكون لغـرض معنُوكَ ، كالأمـثلة السابقة التي يعـرض لها الصَّرفُ في الدرس اللغوى الحديث .

والثانى : هو التَّغْيير اللَّفظْى الذى لا يؤدى إلى تغيير فى المعنى ، وذلك كتغيير (قُولُ ، وبيَّعَ ) من الأجوف و (غزو ، ورمى ) من المناقص إلى قال ، وباع ، وغزا، ورمى بقَلْب حرف العلة ألفاً لتحرّكه وانفتاح ما قبله .

وهذا التغيير لا يترتب عليه أى تغيير فى المعنى ، وإنما هو قائم على قبضية الأصل الذى كان سِمَة بارزة فى منهج الصرفيين ، فقد آمنوا بفكرة الأصل لأبنية الكلام ، وطبقوها فى مباحث التصريف .

<sup>(</sup>٢) انظر : الزوائد في الصِّيغَ في اللغة العـربية ( في الأسماء ) الجزء الأول للدكــتور زين كامل الخويسكي تقديم د. عبده الرجحي ص ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) مدخل إلى علم اللغة ص ١٩.

وبما يجب أن نقوله أن المحدثين من علماء العربية يرون أن الصرف لا يقوم إلا على ما يقررة علم الأصوات من حقائق وما يرسمه من حدود ، فهو يعتمد عليه اعتماداً كُلياً ، والظواهر الصوتية تلعب دوراً بارزاً في تحديد الوحدات الصرفية وبيان قيمتها . ويتقل د. كمال بشر عن ( فيرت ) قال : لا وجود لعلم الصرف بدون علم الأصوات (١). وقد سبقهم إلى شيء من هذا ابن جني وقبله سيبويه .

وقد عرفنا من قبل أن ابن جنى جعل التصريف فى خمسة موضوعات هى الزيادة، والبدل ، والحذف ، تغيير حركة أو سكون ، وإدغام .

أما علماء اللغة في أوروبا ! فيرون أن التغييرات التي تحدث في الكلمات وتؤدى إلى تغيير في المعنى نحو ( أرى الكلب ، رأيت الكلب ) هي موضوع علم الصرف الشرف . (٢)

فموضوع الدراسة في علم الصرف هو دور السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية التي تؤدى إلى تغيير المعنى الأساسي للكلمة مثل ( dog's ) و ( dog's ) و ( write ) و ( seen ) و ( write ) و ( Wrote ) و ( Wrote ) و ( Wrote ) و ( Wrote )

وقد جعلوا أقسام الكلام في الموضوعات التالية وهي (٤): الأسماء - الصفات - الضمائر - الأفعال - حروف النداء.

وقد علق ( ماريوباى ) بعد أن عدد هذه الأقسام قال " وهو تقسيم لا يتبع معنى الكلمة ، ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها . أن الاسم له صيغه الخاصة

<sup>(</sup>۱) علم اللغة العام ( القسم الثاني ) الأصوات ص ١٨٤ -١٨٥ وانظر مناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٢٥ . ومذكرات في علم اللغة للدكتور عبد العزيز برهام ( مطبوعة على الآلة الكاتبة ) سنة ١٣٩٨ هـ - ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٨ - ١٩٧٩ م ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أسس علم اللغة ص ٥٣ ومناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أسس علم اللغة ص ٥٣

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ٩٩

ووظيفته المعينة التي تميزه بوضوح عن الصفة ، وكلاهما بدوره متميز عن الفعل. هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع – لدرجة كبيرة – إلى قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات وللتغيرات الخاصة التي يتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها (١).

أما علماء اللغة من العرب المحدثين فيجعلون الكلام في الموضوعات التالية: (١)

الاسم - الصفة - الفعل - الضمير - المخالفة - الظرف - الأداة . ويطلقون على هذه الموضوعات : ( مبانى التقسيم ) ، ويرون أن الضمير ، وأكثر الخوالف والأدوات لا ترجع إلى أصول اشتقاقية ، ولذلك يجعلون مبانيها هى صورها المجردة ، لأنها لا صيغ لها (٣).

وهم يرون أن النظام الصرفى للغة العربية الفصحى يشتمل على ثلاث أنواع من المبانى : (٤)

الأول: مبانى التقسيم:

وهى الموضوعات التي ذكرناها .

والثاني : مباني التصريف :

وتتمثل في صور التعبير عن المعاني الأتية :

أ – الشخص : والمقصود به التكلم والخطاب والغيبة .

ب- العسدد: والمقصود به الإفراد والتثنية والجمع .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه والصفحة .

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية معناها ومبناها ص ٨٦–١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٣٣ ومناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) اللغة العربية معناها ومبناها ص ١٣٣–١٣٤ .

جــ النوع: والمقصود به التذكير والتأنيث .

د - التعيين : والمقصود به التعريف والتنكير .

والثالث: مبانى القرائن اللفظية:

ولا تنتاول المبانى الصرفية مبانى الضمائر والخوالف والظروف والأدوات لأنها لا صيغ لها ، بسبب عدم تصرفها (١) ، ولا توليد فيها لأن بناءها ليس على مثال الصيغ الصرفية . والأسماء والصفات والأفعال هى وحدها صاحبة الصيغ الصرفية ، أى العناصر ذات الصيغ الاشتقاقية . والمقصود بالصيغ هنا هو ما اصطلح القدماء على تسميته بالأبنية .

فهذه الأقسام الأربعة التي هي الضمائر ، والخوالف ، والظروف ، والأدوات هي من موضوع علم التصريف في العرف اللغوى الحديث ، لأنها تعبر عن معان صرفية ، كالمعنى الصرفي العام الذي يعبر عنه الضمير ، وهو عموم الحاضر أو الغائب . والضمائر تدل على معان صرفية عامة مما يقول عنه النحاه : أنه " حقه أن يؤدى بالحرف " ، ولذلك فإن الضمائر لهذا السبب تشبه الحرف شبها معنويا بالإضافة إلى الشبه اللفظى الذي يظهر في بعضها " (٢).

و أما من حيث المبنى فالمعروف أن الضمائر ليست ذات أصول اشتقاقية فلا تنسب إلى أصول ثلاثة ، ولا تتغير صورها التي هي عليها كما تتقلب الصيغ الصرفية بحسب المعانى "(٣).

" وبهذا يلتـقى المحدثون مع ابن جنى وغـيره من القدمـاء فى العلة التى منعت المبانى الصـرفية أن تتناول غـير الأسمـاء والصفحـات والأفعال كـالحروف والظروف

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها ص ١٣٦ ، ١٤٦ ، ومناهج الصرفيين ومذاهبهم ص ٣٩،٣٨.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه والصفحة نفسها .

ونحوها مما أخرجه ابن جنى وغيره من موضوع الصرف وهذه العلة هي كون هذه الأنواع مجهولة الأصل ، لأنه لا اشتقاق فيها "(١).

## نماذج من المعالجة:

لقد عالج ابن جنى وبعض المحدثين مصطلحات الصرف وموضوعاته فى مؤلفاتهم ، وتبين لنا مدى اتفاقهم فى معالجة كثير من هذه الموضوعات وعلى هذا نعرض لبعض هذه النماذج التى عالجها ابن جنى وبعض المحدثين لنقف على جهود ابن جنى فى مجال الصرف وما حاولت الدراسات الحديثة إضافته .

#### ١ - الزيادة:

عرفنا من قبل أن ابن جنى عرّف الحروف الزوائد بقوله: " إنما نريد به أنها هى التى يجوز أن تُزاد فى بعض المواضع فيقطع عليها بالزيادة إذا قامت عليها الدلالة . كما أنه حصر حروف الزيادة فى عشرة حروف هى حروف ( سَٱلْتُمُونِيها ) مُتَّبِعاً فى ذلك سيبويه ومن جاء بعده . كما أنه درس أنواع الزيادات (٢).

وكذلك عالج بعض علماء اللغة من المحدثين قضية الزيادة في مؤلفاتهم فمن الباحثين الذين اهتموا بهذه القضية (أنستاس ماري الكرملي) فقد قال: ويادة الأحرف على أصول الكلمة الواحدة نشأت بعد أن تشعبت حاجات الإنسان لأن تلك الحاجات لم تأت سراعاً ولا عَفُواً ولا فَوْراً بل جاءته شيئاً بعد شيء فزاد الأحرف للدّلاله على حاجاته الجديدة ، هذا إذا كانت الزيادة على الأصل بلغت ستة أحرف، أو سبعة في الأكثر.

<sup>(</sup>١) مناهج الصرفيين ومذاهيهم ص ٣٩ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) المنصف شرح التصريف للمازني ١٣/١ .

أما إذا طغت على هذا القدر أو إذا كانت تلك الأحرف ليست مم زيد على الأصل، فلا جَرَم أنها من المُعَربُ الدَّخيل على كلام أهل الضاد (١).

ثم يروى الكَرْملَى أن زيادة حروف الكلمة دلالة على عُجْمَتِها يقول: " فى كثرة أحرف الكلمة وتعدَّيها السَّبعة ما يَدُلُ دلالة صريحة على عجمتُها "(٢). وفى دراسة د. إبراهيم أنيس للإشتقاق وهو أحد دعائم نمو اللغة كما يرى

بعد أن مَثَّل لكثير من الكلمات المشتقة قال: " أمكن أن تشتق صيَغاً جديدة لم ترد في المَروى من أساليب العرب وكان لاشتقاقنا أساس أو سند قوى يُبرر تلك العملية الاشتقاقية وهذا هو الاشتقاق الذي يعد محل إجماع العلماء قديمهم وحديثهم وقد سُمع عن العرب ( تَمنَطَق وتَمكُحل وتَمنُدلَ وتَمسكنَ ، وتَمَذْهب ) من المنطقة والمكحلة والمنديل والمسكن والمذهب ) على أساس توهم الأصالة في الميم . وبدا لبعض الباحثين من المحدثين أن يجعل مثل هذا الاشتقاق قياساً وأن يجيز بناء عليه قول النَّجَّار " مَعْجَنْتُ الحشب " أي وَضَعَ عليه المعجون "(٣).

وتطرق د. توفيق شاهين للزيادة ولحروفها وما أورده الأقدمون فيها فيقول في البداية: "الزيادة عامل من عوامل نمو اللغة العربية إذ أن هذه على أصول الكلمة تحدث توليدا لكلمات من بعضها ولذا عنى الأقدمون من علماء اللغة ببحث موضوع أحرف الكلمة والزائد والأصلى فيها . . . "(3).

وذكر د. شاهين أن مُجْمع اللغة العربية في القاهرة خَطَا خُطُواَت مشكورة في الدرس والبحث لأنواع الزيادة وحروفها لتوسيع آفاق العربية وتنميتها "(٥).

<sup>(</sup>١) نشوء اللغة العربية ونموها وإكتمالها ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) من أسرار اللغة ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) عوامل تنمية اللغة العربية ص ٩٧.

<sup>(</sup>٥) نفسه ص ١٠٠ .

وممن عالج قضية الزيادة الدكتور تمام حسان فقد تناولها في مؤلفاته (۱) بالبحث والاستقصاء وهي دراسة قيمة ورائدة لم يسبقه أحد - فيما أعلم - فقد تطرق إلى حروف الزيادة في اللغة العربية الفصحي ، وناقش القدماء في قصر حروف الزيادة على حروف معينة وهي حروف (سألتمونيها) ثم ضرب أمثلة يمكن من خلالها معرفة حروف زائدة أخرى ، ومن هذه الأمثلة :(۲).

قَلَبَ : شَقَلَّبَ ، دَرَجَ : دَحْرَجَ ، غَرَّدَ : زَغْرِدَ ، عَرَدَ : عَرْبَدَ ، فَقَعَ : فَرْقَعَ، وَلَّ وَلُولً . وَلُّ رَلُولَ . وَلَّ رَلُولَ .

وعلى هذا يمكن القول أن كل "حرف في العربية صالح من الناحية العملية لأن يكون زائدا لمعنى "(٣).

ففي تلك الأمثلة نجد أن:

" دحرج: ذات صلة بالثلاثي ( درج) والمزيد: الحاء، وزغرد: ذات صلة بالثلاثي ( غرد) والمزيد: الزاى، وشقلب: ذات صلة بالثلاثي ( قلب) والمزيد: الشين، وعربد: ذات صلة بالثلاثي ( عرد) والمزيد الباء " (٤٠).

وإذا نظرنا في الحروف التي جاءت على أنها زائدة نجد أنها جاءت من خارج حروف الزيادة وهذا يشجع على الاستمرار في هذه الطريقة لأن هذا اثراء للغة يساعد على إيجاد " صيغ جديدة للثلاثي المزيد تصلح كل صيغة منها باعتبارها معنى صرفيا لأن تضم تحتها العدد الكبير من العلامات أي المفردات الاصطلاحية العلمية أسماء وصيغا وأفعالا على السواء " (٥).

<sup>(</sup>۱) مناهج البحث في اللغة ص ۱۸۳ - وما بعدها ، واللغة العربية معناها ومبناها ص ١٦٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية معناها ومبناها ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ١٥٣ .

وإذا كانت هذه الأمثلة وردت فيها حروف زائدة ليست من حروف الزيادة المعروفة فهذا يتطلب إعادة النظر في الزيادة ودراستها دراسة فاحصة لأن هذا يثرى اللغة ويساعد على إيجاد صيغ جديدة تواكب المعرفة والتنقية الحديثة .

ولعل الصرفيين القدماء كانت تشغل بالهم هذه الفكرة عندما لم يقصروا دراساتهم للزيادة على حروفها المعروفة بل عالجوا الزيادة في موضع الحروف الأصلية وذلك بتكرير حرف أو أكثر من أصول الكلمة وطبقوا ذلك على جميع حروف الهجاء، ماعدا الألف، وقد رأينا هذا عند ابن جني (١) من قبل

#### ٢- الاشتقاق:

اختلف علماء العربية قديما في أنواع الاشتقاق ومدلول كل نوع ، فابن جنى جعله قسمين : اشتقاق صغير واشتقاق أكبر كما مر بنا ، وهناك اضطراب في مذاهب العلماء حول الاشتقاق ومدلوله .

كذلك اختلف المحدثون من علماء العربية في أنواع الاشتقاق ومدلول كل نوع فالأستاذ عبدالله أمين في كتابه ( الاشتقاق ) (٢) يجعل الأنواع أربعة : صغير ، وكبير ، وكبار ( بالتشديد ) ويعنى بالصغير : الاشتقاق الصرفي ، وبالكبير : الإبدال مثل : ( بعثر وبحثر ) ، وبالأكبر : التقليب مثل تقاليب مادة (ج ب ر ) مثلاً كما فعل صاحبنا ابن جنى ، وبالكبار : النحت مثل : ( بسمل وحمدل ) أما الدكتور على عبد الواحد وافي (٣) فيجعل أنواعه ثلاثة : العام، والكبير ، والأكبر ، فالعام هو : الاشتقاق الصرفي والكبير هو التقليب والأكبر هو الإبدال .

<sup>(</sup>١) انظر : مبحث الزيادة من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق تأليف عبدالله أمين (طبعة القاهرة سنة ١٩٥٦ م).

<sup>(</sup>٣) انظر : فقة اللغة ص ١٧٣ ومابعدها .

والدكتور صبحى الصالح (١) يجعل الاشتقاق أربعة أنواع: الأصغر، وهو الصرفى، والكبار وهو النحت.

والاشتقاق عند علماء الغرب ، أحد فروع علم اللغة التي تدرس المفردات . قال (فندريس) : " هو أخذ ألفاظ القاموس كلمة كلمة ، وتزويد كل واحدة منها ، بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيها : من أين جاءت ؟ ومتى وكيف صيغت؟ والتقلبات التي مرت بها . فهو إذن علم تاريخي ، يحدد صيغة كل كلمة ، في أقدم عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول إليه ، ويدرس الطريق الذي مرت به الكلمة مع التغييرات التي أصابتها ، من جهة المعنى أو من جهة الاستعمال "(٢).

أما أصل المشتقات كما أشرنا من قبل (٣) فهو عند البصريين - المصدر وبه أخذ ابن جنى وبعض اللغويين ، أما عند الكوفيين فأصل المشتقات هو الفعل لأن المصدر يجىء بعده في التصريف وقد رأى بعض المباحثين المحدثين العدول عن هذين الرأيين والأخذ بطريقة المعجميين التي تعتبر أصل المشتقات هو الأصل أو الجذر الثلاثي للمادة.

قال الدكتور تمام حسان : " والذي أراه أجدى لدراسة مشكلة الاشتقاق أن يعدل الصرفيون بها عن طريقتهم إلى طريقة المعجميين ، بل أن يجعلوا دراستها في إطار علم الصرف حسبه لوجه علم المعجم ، مبتعدين بها عن مشكلة الصيغ والزوائد والملحقات ذات المعانى الوظيفية ، جانحين بها في اتجاه المعجم بحيث يكون

<sup>(</sup>۱) دراسات فى فعقة اللغة ص ۱۷۳ وما بعدها ، وانظر : فصول فى فعقة العربية د. رمضان عبدالتواب ص ۲۹۱ فى الهامش والكلمة دراسة لغوية معجمية للدكتور حلمى خليل (طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ۱۹۸۰م ص ۸۶ - ( فى الهامش ) .

<sup>(</sup>٢) اللغة: تأليف ج. فندريس تعريب الأستاذ عبد الحميد الدواخلى والدكتور محمد القصاص، نشرته مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة سنة ١٩٥٠ م ص ٢٢٦، وفيصول في فيقة العبرية ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : مبحث أبنية المشتقات من هذا المبحث .

(الاشتقاق ) حدودا مشتركة بين المنهجين "(١).

وأشار الدكتور تمام إلى ما يمكن أن يسمى رابطة بين الكلمات والغرض منها فقال: " وإذا صح لنا أن نوجد رابطة بين الكلمات فينبغى لنا ألا نجعل واحدة منها أصلا للآخرى وإنما نعود إلى صنيع المعجميين بالربط بين الكلمات بأصول المادة فنجعل هذا الربط بالأصول الثلاثة أساس منهجنا في دراسة الاشتقاق " (٢).

وعلى هذا الأساس " يقتضى أن تكون كلمات اللغة العربية جميعها فيما عدا الضمائر والظروف والأدوات وبعض الخوالف مشتقة وأن الكلمات الصلبة الوحيدة فى اللغة هى هذه الضمائر والظروف والأدوات - والخوالف "(٣).

وإذا كان ما ذهب إليه البصريون والكوفيون في أصل المستقات دفع بعض الباحثين المحدثين إلى إعادة النظر في هذا الموضوع واعتبار " قيام الاشتقاق على مجرد العلاقة بين الكلمات واشتراكها في شيء معين خير من قياسها على افتراض أصل أو فرع " (٤) كما رأينا عند الدكتور تمام ، فهناك بعض القدماء خالف البصريين والكوفيين فيما ذهبوا إليه فقد نقل عن الزجاج قوله : أن الكلم كله مشتق ونقل أيضا عن ابن طلحة أنه كان يرى أن الكلم كله أصل (٥) ، فما أورده الدكتور تمام له أصل عند القدماء وأن كان له فضل تطويره والقاء الضوء عليه (٦).

# ٣- التحويل في الصيغ :-

التحويل في الصيغ الصرفية : مصطلح صرفي قديم أشار إليه ابن جني وغيره من اللغويين ، وقد ورد في الكتب العربية بعبارات مختلفة للإشارة إلى دراسة بعض

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها ص ١٨-١٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) المزهر ١/ ٣٤٨ وانظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر أيضاً : مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان ص ١٨٢ .

الظواهر الصرفية مثل صيغ المبالغة وغيرها (١)

وزاد الاهتمام بهذا المصطلح في الدراسات اللغوية الحديثة بظهور منهج جديد في النحو يعرف بالنحو التحويلي حين أصدر اللغوى الأمريكي (تشومسكي )(٢) كتابه الأول (التراكيب النحوية).

## Syntactic Structures

لقد وردت في كتب ابن جني بعض العبارات التي تفيد معنى ( التحويل ) من ذلك مثلا :

۱- ' افْتَعَلْت قد تأتى فى معنى انْفَعَلْتُ وذلك قـولهم : ' شويتـه فانْشَوَى '' وقالوا فى معناه ' اشْتُوكَ '' . وتأتى بمعنى تَفَاعَل نحو اجْتُورَ القوم أى تَجاوروُ '' (٣).

٢- " الفَعَلَى " في المصادر والصفات تأتى للسرعة نحو البَشكَى والجَمزَى (١).
 ٣- مجيء ( فعل ) بمعنى ( فَعَل ) (٥).

٤- المصادر التي جاءت على ( الفعكلان ) تأتى للاضطراب والحركة نحو الغلّيان (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر : ظاهرة التحويل في الصيغ الـصرفية . تأليف د. محمود سليمان ياقوت ، طبعة دار المعرفة الجامعية بالأسكندرية سنة ١٩٨٦ م ، ص ٧-٩ .

<sup>(</sup>٢) لمعرفة المزيد عن هذا اللغوى ونظريته انظر: النحو العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج للدكتور عبده الراجحي ص ١٠٩ وما بعدها، ونظرية تشومسكي الملغوية. تأليف (جون ليونز) ترجمة وتعليق د. حلمي خليل. طبعة دار المعرفة الجامعية بالأسكندرية سنة ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٣) المنصف شرح التصريف للمازني ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) المحتسب ١/ ٢٣٨

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/ ١٥٢ .

وإذا كان ابن جنى قد استخدم بعض الألفاظ للدلالة على التحويل فقد سبقه إلى هذا كثير من النحاه وفي مقدمة هؤلاء سيبويه فقد قال في ( الكتاب ) : " وقد جعل بعضهم ( فُعَّالا ) بمنزله ( فواعل ) ، فقالوا : قُطّان مكة ، وسكًان البلد الحرام لأنه جَمْع كفواعل "(١).

وقال سيبويه أيضا: " أَجْرُوا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مَجْراه إذا كان على بناء فاعل ، إلا أنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل ، إلا أنه يريد أن يُحِدّث عن المبالغة "(٢).

كذلك استخدم أبو على الفارسى بعض العبارات للدلالة على التحويل من ذلك مثلا قوله: " وقد أُجْروا ( الذى والتى ) مجرى المُبهَمة لمساواتها لها فى الإبهام أنها لا تخص واحداً بعينه كما أن المُبهَمة كذلك ، وذلك قولهم فى تحقير الذى : (اللذيا) وفى تحقير التى : ( اللتيا ) ، قال ولم يُحقِّروا اللاتى اسغنوا بتحقير جمع الواحدة عن تحقيرها وذلك قولهم : اللَّيات "(٣).

كذاك استخدام بعض المتأخرين عبارات للدلالة على التحويل فقد أورد ابن يعيش لفظة ( بِمَعْنَى ) للدلالة على معنى التحويل من ذلك مثلا قوله فى الصفة التى يستوى فيها المذكر والمؤنث قال: " مايستوى فيه المذكر والمؤنث فى سقوط علامة التأنيث ، ومنه مايستوى فيه المذكر والمؤنث فى لزوم تاء التأنيث فالأول نحو: (فَعُول) بمعنى فاعل نحو رجل صبور وشكور ، وإمرأة صبور وشكور بمعنى صابر وصابرة وشاكر وشاكرة . كأنهم أرادوا بسقوط التاء من المؤنث هنا الفرق بين فَعُول بمعنى فاعل وبيائية وحَمُولة أثبت التاء

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ١١٠ وانظر : ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية للدكتور محمود ياقوت ص ٧.

۱۱۰/۱ الكتاب ۱۱۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ٢١٠ .

لأنها بمعنى مَحْلُوبة " (١).

وجاء فى شرح التصريح عن ظاهرة التحويل: " وقد ينوب ( فَعِيل ) عن (مَفْعُول ) كَــدَهُون ، وكَحِيل بمعنى مَكْحُول ، وجَريح بمعنى مَجْرُوح "(٢).

لقد اعتمد ابن جنى وغيره من اللغويين حين الإشارة إلى التحويل في الصيغ الصرفية على بعض الأسس من ذلك مثلا:

١- النظر في الأصل والفرع ، فصيغ المبالغة مثلا فسرع عن اسم الفاعل ، لأنها
 محولة عنه .

٢- ربط التحويل في الصيغ بالجانب الدلالي ، ومن ذلك ما أورده ابن جني في صيغة المبالغة " فعالة " نحو عكلامة ونسابة ، فقد لحق "التاء " لاعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية " (٣).

ويقول ابن جنى : " فَعُل " تأتى للمبالغة كقولهم : ( قَضُوا الرجل ) وإذا جاد قضاؤه ، وفَقُه : إذا قَوِى في فقهه "(٤).

فصيغة المبالغة ( نُعَل ) دلالة صرفية .

وفى الدراسات اللغوية الحديثة زاد الاهتمام بمصطلح التحويل والمنهج التحويلي ، بظهور اللغوى الأمريكي (تشومسكي) وأصول نظريته (٥) كما أشرنا قبل قليل ،

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٥/٥٥ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ٢/ ٨٠ . وانظر ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/١/٢ وقد أشار الدكتور محمود ياقوت إلى بعض الأسس اللغوية التي اعتمد عليها القدماء حين الإشارة إلى التحويل في الصيغ الصرفية. انظر كتابه السابق ص ١٠-١٢. (٤) المحتسب ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر : النحو العربى والدرس الحديث : بحث فى المنهج للدكتور عبده الراجحى ص ٢٤ وما بعدها . ومقدمة الدكتور محمد حسن باكلا لكتابه ( النظام الصوتى والصرفى فى اللغة العربية : دراسة للفعل فى اللغة المحكية فى مكة المكرمة ) ( نشرته مكتبة لبنان ببيروت سنة ١٩٧٩ م ) ، ص ٣ وما بعدها .

وأخذ علم اللغة يتجه من المنهج الوصفى الذى كان سائدا والذى كان يمثله ثلاثة من اللغويين وهم :

1- العالم السويسوى ( فردينان دى سوسيس ) ( ١٨٥٧م - ١٩١٣م ) وأهم أعماله اللغوية : ( محاضرات في علم اللغة ) . وقد ترجم إلى العربية وطبع في الأسكندرية وتونس وبغداد في ثلاث طبعات .

٢- اللغوى الأمريكي (أدوارد سابير) (١٨٨٤م - ١٩٣٩م) ومن أعماله أنه وضع تصنيفا للنظم اللغوية على أساس البنية اللغوية، ومن آرائه: نظرته إلى النظم اللغوية من زاويتين: من حيث درجة تركيب الكلمات أو درجة استكمالها لهيئتها، ومن حيث الارتباط الآلى الذي تتحد فيه عناصر الكلمات "(١).

وكذلك أبرز هذا اللغوى : " الصفة الإجتماعية للغة دون أن يهون من أهمية العامل الفردى .

٣- اللغوين الأمريكين في القرن العشرين ، وأشهر أعماله اللغوية كتابه ( اللغة ) . وهو أسهر اللغويين الأمريكيين في القرن العشرين ، وأشهر أعماله اللغوية كتابه ( اللغة ) . وهو من أصحاب نظرية السلوك والسلوكيين (٢) . بعد ذلك أخذ علم اللغة يتجه إلى المنهج التحويلي الذي نادى به ( تشومسكي ) في نظريته ، يرى هذا اللغوى " أن كل لغة تتكون من مجموعة محدودة من الأصوات ، ومن مجموعة محدودة من الرموز الكتابة "(٣).

<sup>(</sup>١) راجع : علم اللغة للدكتور محمود السعران ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٣٧٧ وانظر عن الدراسة الوصفية في القرن العشوين : محاضرات في علم اللغة للدكتور عبد العزيز برهام ص ١٠٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) النحو العربي والدرس الحديث ص ١١٤ ( بتصرف ) .

وكتاب ( محاضرات في علم اللغة ) لدى سوسير طبع في دار المعرفة الجامعية بالأسكندرية سنة ١٩٨٥م وطبع في الدار العسربية للكتاب بتونس سنة ١٩٨٥م، وطبع في العسراق سنة ١٩٨٨م ونقله إلى العربية د. يوئيل يوسف عزيز

وهناك مصطلحان أساسيان ترتكز عليهما تلك النظرية وهما ( الأداء والكفاءة). ويشرح د. عبده الراجحي هذين المصطلحين فيقول " وهذان المصطلحان الأداء والكفاءة يمثلان حجر الزاوية في النظرية اللغوية عند ( تشومسكي ) ، أن الأداء أو السطح يعكس الكفاءة أي يعكس ما يجرى في العمق من عمليات ، ومعنى ذلك أن اللغة التي ننطقها فعلا إنما تكمن تحتها عمليات عقلية عميقة تختفي وراء الوعي ، بل وراء الوعي الباطن أحيانا ودراسة "الأداء" أي دراسة " بنية السطح" تقدم التفسير الدلالي لها "(۱).

ودراسة الأداء والكفاءة كما يرى (تشومسكى) " تسعى إلى معرفة القواعد التى على أساسها تكون جملة ما مقبولة لدى صاحب اللغة ، ومعنى ذلك أن هدف النحو هو أن يميز كل ما هو "نحوى" مما " ليس نحويا " فى اللغة ، أى أن النحو ينبغى أن ينتظم كل الجمل التى تكون مقبولة نحويا "(٢).

وإذا نظرنا إلى الجملتين التاليتن فإننا نجد أنهما لاتدلان على معنى ولكن الإنجليزى يشعر أن الجملة الأولى نحوية ( Grammatical ) والثانية غير نحوية ) Ungrammatical لأن البنية السطحية في الأولى تتوافق مع قوانين البنية العميقة عنده " (٣).

وقد أورد الدكتور الراجحي بعض الجمل تدل على معنى ولكن ( الإنجليزي ) يعتبر الجملتين الأوليين فقط نحويتين . وهذه الجمل أربع (٤) هي :

- 1. Have you a book on modern music?
- 2. The book seems interesting.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه صن ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١١٦ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١١٧

# 3. Read you a book on modern music?

# 4. The child seems sleeping.

ثم قال الدكتور الراجحي: " والحق أن هذا التمثيل يمكن تطبيقه على كل اللغات".

وإذا رجعنا إلى كتب النحو العربية نجد شيئا نما يسمى بالجانب التحويلي .

فقد عرضنا في البداية إلى التحويل في الصيغ الصرفية وضربنا أمثلة لما وجدناه عند ابن جنى وغيره لهذا المصطلح الصرفى ، وهناك جوانب أخرى لظاهرة التحويل في العربية من ذلك مثلا :

الأصل والفرع: نجد في كتب العربية قولهم: النكرة أصل والمعرفة فرع، وقولهم أيضا: وقولهم أيضا: المفرد أصل للجمع والمذكر أصل للمؤنث، وقولهم أيضا: التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها " (١).

#### ٤ – الصيغة والميزان:

ونعنى بالصيغة هنا الصيغة الصرفية ، فقد ذهب ابن جنى وغيره من الصرفيين إلى أنه "إن حصل حذف الموزون حذف ما يقابله فى الميزان ، فتقول فى وزن (قُلْ)، (فُل) وفى وزن (قاض) : (فاع) ، وإن حصل قلب مكانى فى الموزون حصل أيضا فى الميزان فيقال فى وزن (جاه) (عفل) بتقديم العين على الفاء (٢) ، ويكون وزن (قال) هو (فعل) ، وفى هذا ضرب من التناقض كما أن فيه خلطا بين "الصيغة ، وبين "الصورة الصوتية" التى تكون عليها أمثلتها طبقا لظروف الموقع " (٣).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۲) شذا العرف في فن الصرف ، تأليف الأستاذ أحمد الحملاوي ، طبع ونشــر مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ( الطبع السادسة عشرة ) ١٣٨٤هـ - ١٩٦٥م ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية ، تأليف الأستاذ عبدالوارث مبروك سعيد ، نشرته دار القلم بالكويت سنة ١٩٨٥م ص ١٧٨

ومن التناقض مما يحدث في الميزان الصرفي ما أورده ابن جني قال : " وذلك كقولهم في التمثيل ( الميزان الصرفي ) من الفعل ( حَبَنْطَي ) : ( فعنلي ) فيظهرون النون ساكنة قبل اللام ، وهذا شيء ليس موجودا في شيء من كلامهم " (١) .

وهذا الموضوع عالجته الدراسات اللغوية الحديثة وأوجدت الفرق بين الصيغة الصرفية وهو ( مبنى صوتى ) هذا الفرق يكون بين الصرفية وهو ( مبنى صوتى ) هذا الفرق يكون بين علمى الصرف والأصوات فمثلا : الفعل ( ضرب ) صيغته ( فعل ) وميزانه (فعل ) أيضا ولكنهما قد يختلفان ، كما في فعل الأمر (ق) الذي ماضيه (وقى) ولكن علماء الصرف أرجعوا مثل هذا الاختلاف في الصيغة والميزان إلى ما يصيب الكلمة من إعلال حذف أو نقل وهذا يظهر في الميزان .

وترى الدراسات الحديثة " أن نلقى على عاتق الصيغة بيان المبنى الصرفى الذى ينتمى إليه المثال . . . فتكون الأفعال (ضرب) و ( باع ) و ( وقى ) صيغتها أو مبناها ( فعل ) ، وكذلك ( أضرب ) و ( بع ) و ( ق ) صيغتها ( أفعل ) لأنها جميعا من باب ( أو مبنى فرعى ) واحد " (٢).

كما تـذهب الدراسات الحديثة أيضا إلى أن وظيفة الميزان هو: " بيان الصورة النهائية التي آل إليها المثال "(٣).

فالمجموعة الأولى من الأفعال تكون على وزن ( فعل ) و ( فال ) و ( فعا ) على التوالى ، على التوالى ،

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/ ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) اللغة العربية معناها ومبناها للدكتـور تمام حسان ص ١٤٥ ( بتصرف ) ، وفي إصلاح اللحو العربي ، دراسة نقدية للأستاذ عبد الوارث سعيد ص ١٧٨ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) اللغة العربية معناها ومبناها ص ١٤٥ .

وبهذا يعكس الميزان كل التغيرات التي تصيب المثال سواء أكان مصدرها الحذف أو النقل أو الإعلال أو الإبدال (١).

وبهذا التفريق العلمى بين الصيغة والميزان يمكن دراسة المبانى الصرفية على مستويين ، مستوى الصرف للصيغ ، ومستوى الصوتيات للأمثلة وكذلك يسهل تقرير القواعد الصرفية فى اختصار ووضوح "(٢).

( بتصرف ) .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ص ١٤٥ ( بتصرف ) وانظر : في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية ص ١٧٨

<sup>(</sup>٢) في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية ص ١٧٨ .

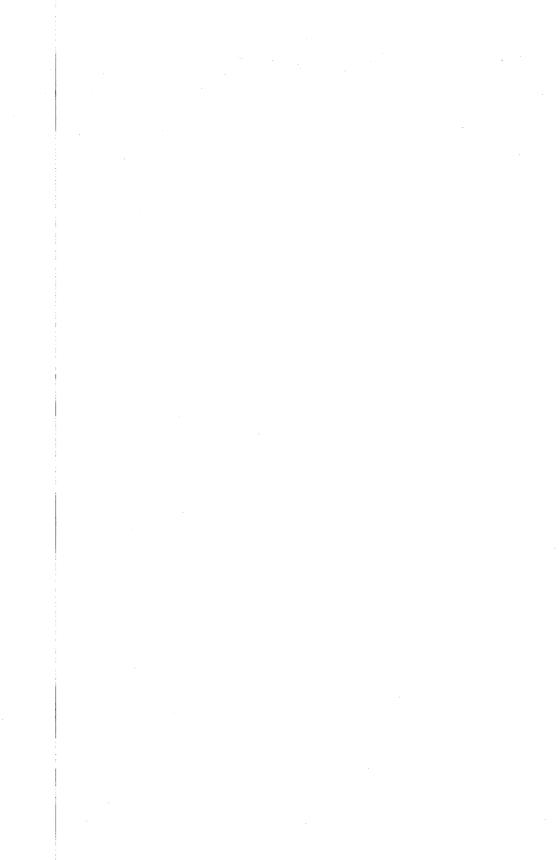

# الفصل الثالث الصرف وعلم الأصوات

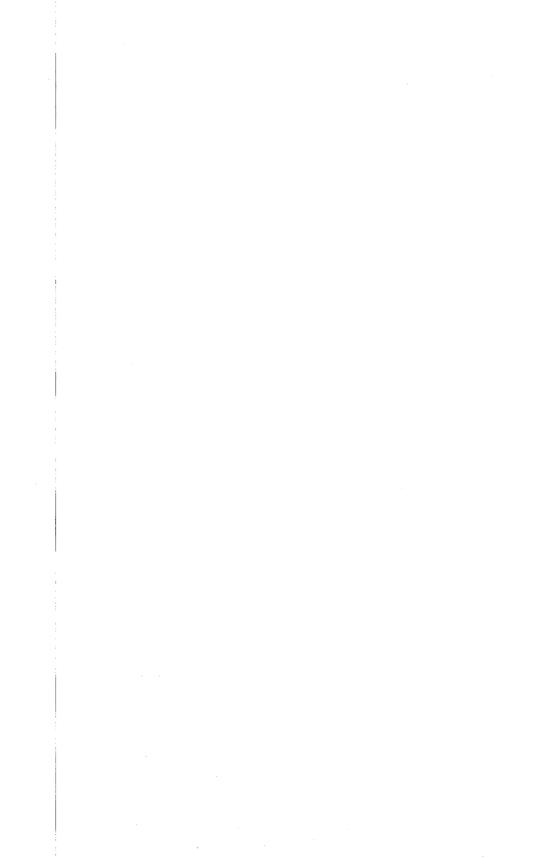

# ١- تمهيد في أهمية علم الأصوات:

قبل أن نشير إلى بعض الموضوعات الصرفية التي تعتمد على التحليل الصوتى نقول كلمة عن أهمية هذا العلم .

لعلم الأصوات منافع ومجالات تطبيقية من ذلك مثلا :

أ - التحليل العلمى للغة: " لا يمكن الأخذ فى دراسة لغة ما أولهجة ما دراسة علمية ما لم تكن هذه الدراسة مبنية على وصف أصواتها ، وأنظمتها الصوتية . فالكلام أولا ، وقبل كل شىء ، سلسلة من الأصوات ، فلا بد من البدء بالوصف الصوتى للقطع الصغيرة أو للعناصر الصغيرة ، أقصد أصغر وحدات الكلمة هذه الوحدات التي تتألف منها (المقاطع) على أنظمة معينة تختلف باختلاف اللغات "(۱). ومن فروع اللغة التي تعتمد على التحليل الصوتى علم الصرف فهو محتاج إلى نتائج علم الأصوات .

وقد أدرك ابن جنى ومن قبله سيبويه والمازنى والمسرد وغيرهم من اللغويين آهمية الأصوات فى دراستهم للصرف ، فجاءت بحوثهم الصرفية بمزوجة بمعلومات صوتية مثل درايتهم لما يطرأ على بنية الكلمة من تغييرات فى تصرفاتها المختلفة كالأفراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث ، والتضغير والمبالغة والنسب ، والماضى والمضارع والأمر .

وهناك مباحث صرفية صوتية عولجت في سياق الكلام مثل : الإبدال والإعلال، والإدغام والوصل والوقف ، وغيرها من المباحث الصرفية .

ب- كذلك يعين علم الأصوات اللغوية في "وضع أبجديات دقيقة للغات التي

<sup>(</sup>۱) علم اللغة للدكتور محمود السعران ص ۱۳۳ ( بتصرف ) ، وانظر : دراسة الصوت اللغوى للدكتور أحمد مختار عمر ، طبعة القاهرة ، ط ١٩٧٦/١م ص ٣٤٧ ( بتصرف )

ليس لها كتابات حتى الآن ، ويعين في إصلاح الأبجديات التقليدية لتكون أدق مثيلا للنطق " (١).

ج- يساعد هذا العلم أيضا في إجادة نطق اللغة الأصلية وفي تعلم الملغات الأجنبية . فعلم الأصوات وهو فرع من علم اللغة ، يقدم جملة من الوسائل الصالحة والضرورية لتقرير الحقائق اللغوية (٢).

د - كذلك يخدم علم الأصوات الدراسة اللغوية التاريخية والدراسة اللغوية المقارنة ، كذلك يقارن بين أصوات لغة معينة في فترة معينة وبين أصوات نفس اللغة في فترة أخرى من فترات تطورها .

وقد اعتمد علم اللغة المقارن على الأساس الصوتى وفيه نتعرف على التغيرات التى تطرأ على أصوات معينة فى لغات متقاربة ، ويصل من ذلك إلى شبه ( قوانيل ) تعرف بالقوانين الصوتية "(٣).

#### ٢- مصطلحات صوتية:

من المصطلحات الصوتية الحديثة التي نجد لها إشارات عند ابن جني :

# أ - الفونيم ( Phoneme ) : (٤)

اختلف الباحثون المحدثون في تعريف وما يدل عليه هذا المصطلح قال الدكتور كمال بشر: " هي كلمة ( إنجليزية ) تصعب ترجمتها لاختلاف وجهات النظر في

<sup>(</sup>١) علم اللغة للدكتور السعران ص ١٣٥ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٣٦ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) لمصطلح الفونيم أقسام ، ولمـعرفة هذه الأقسام انظر : معجم مصـطلحات علم اللغة الحديث للدكتور محمد حسن باكلا ورفاقه ( طبعة بيروت سنة ١٩٨٣م ص ٧٣ ).

تفسيرها تفسيرا علميا ولكنها في رأى بعضهم تعنى ( الوحدة الصوتية ) "(١).

ومن أمثلة ( الفونيم ) في العربية ما أورده بعض المحدثين حين قال : "الفتحات في العربية مثلا أعناء لفونيم واحدة هي الفتحة بسبب اشتراكها في كثير من الصفات، ولكن أية فتحة منها لا تقع في موقع الأخرى ، فالفتحة المفخمة في (طاب) لا تقع محل الفتحة المرفقة في ( تاب ) أو العكس "(٢).

ومثل الدكتور محمود السعران لظاهرة ( الفونيم ) في العربية بقوله: " النون مثلا صوت أساسي في العربية ، ولكن ثمة في الواقع درجات أو تنوعات من (النون) بحسب سياقها الصوتي ، فالنون في ( نهر ) من الناحية الصوتية الخاصة ، أي من حيث تكونيها الفسيولوجي ، غير النون في ( منك ) و ( عنك ) مثلا ، وقد أدرك العرب هذه الظاهرة في النون ، فسموا النون في مثل ( منك ) و ( عنك ) النون الخفيفة "(٣).

وما أورده المحدثون من أمثلة لتقريب مفهوم ( الفونيم ) إلى القارئ العربى نلمسه فيما أورده ابن جنى فى الصوت الذى يختلف بختلاف سياقه الصوتى فى الثلاثى الذى عينه ساكنة فقد قال " أن العين إذا كانت ساكنة فليس سكونها كسكون اللام . . . وذلك أن الحرف الساكن ليست حالة إذا أدرجته إلى ما بعده كحالة لو وقفت عليه ، وذلك لأن من الحروف حروفا إذا وقفت عليها لحقها صويت ما من بعدها ، فإذا أدرجتها إلى مابعدها ضعف ذلك الصويت ، وتضاءل للحس ، نحو قولك : (أح) ، (أص) ، (أث) ، (أف) ، (أخ) ، (أك) ، فإذا قلت : يحرد ، ويصر ، ويسلم ، ويثرد ، ويفتح ، ويخرج ، خفى ذلك الصويت ،

<sup>(</sup>١) علم اللغة العام : القسم الثاني : الأصوات للدكتور كمال بشر ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٥٧ وانظر ﴿ فقه اللغة للدكتور عبده الرجحي ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) علم اللغة للدكتور السعران ص ٢١٢-٢١٣ ، وانظر: فقة اللغة للدكتور الراجحي ص١٤١٠.

وقلّ، وخفّ ما كان له من الجرس عند الوقوف عليه" (۱). ب- النبر ( Stress ) :

النبر في المصطلح اللغوى الحديث هو " نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد "(٢) يميل المرء حين ينطق بلغته الخاصة إلى " الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجعله بارزا أوضح في السمع من غيره من مقاطع الكلمة ، وهذا الضغط هو الذي يسمى النبر "(٣).

وهذا المعنى الحديث للنبر له أصل عند علماء العربية حبن درسوا الهمز فبقد خصوه بالنبر قالوا في تعريفه: " النبر بالكلام الهمز ، والنبر مصدر ( نبر ) الحرف ينبره نبرا همزة . . . . والنبر عند العرب ارتفاع الصوت يقال : نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علو "(٤).

لقد عالج ابن جنى شيئا قريبا مما اصطلح عليه المحدثون بالنبر وذلك حين تناول ما سماه (همزة بين بين ) فى باب (فى هجوم الحركات على الحركات) فقد نسب ابن جنى قراءة شاذة إلى الكسائى قال: ونحو من ذلك فى الشذوذ قراءة الكسائى (مما أنزليك) (٥) وقياسه فى تخفيف الهمزة ، أن تجعل الهمزة بين بين ، فتقول : (مما أنزل إليك) ، لكنه حذف الهمزة حذفا والقى حركتها على لام أنزل ، وقد كانت مفتوحة فغلبت الكسرة الفتحة على الموضع فصار تقديره : بما أنزلليك ، فالتقت اللامان متحركتين ، فأسكنت الأولى وأدغمت فى الثانية " (١) .

<sup>(</sup>١) الخصائص جـ ١/ ٥٧ . وانظر : فقه اللغة للدكتور الراجحي ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٧١ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور ( نبر ) جـ ٧/ ٣٩-٤٠ ( بتصـرف ) وانظر : أصوات اللغة العربية. للدكتور عبد الغفار هلال ( طبعة القاهرة سنة ١٩٨٨م ) ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ٤.

<sup>(</sup>٦) الخصائص جـ ١٤١/٣.

والنبرة ظاهرة لغوية في جميع اللغات ، " منها ما يخضع لقانون خاص بمواضع النبر في كلماته كالعربية والفرنسيه ، ومنها ما لا يكاد يخضع لقاعدة ما في هذا كالإنجليزية "(۱) وهو ما يسمى بالنبر الحر ، فمثلا كلمة ( Import ) في الإنجليزية - إذا كان النبر على المقطع الأول فهي اسم ومعناها ( مهم ) فإذا انتقل النبر إلى المقطع الثاني كانت فعلا فصارت بمعنى ( يهم ) .

ومن وظيفة النبر في الإنجليزية التفريق بين المعانى ، من ذلك كلمة (August) وتعنى ( شهر أغسطس أو علم شخص ) إذا كان النبر فيها على المقطع الأول ، فإذا انتقل النبر إلى المقطع الثانى فهى بمعنى ( مهيب أو جليل ) (٢).

أما في العربية فلا نعرف موضع النبر فيها كما كان ينطق بها قديما لأنه لم تصل إلينا كتابة صوتية تبين ذلك .

أما عند القراء الآن فقد استنتج الدكتور إبراهيم أنيس من دراسته لما ينطق به القراء الآن في مصر أن النبر في العربية لا يكون على المقطع الأخير إلا في حالة الوقف . كالوقف على (نستعين) في قوله تعالى ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ أو على (المستقر) في قوله تعالى ﴿ إلى ربك يومئذ المستقر ﴾ نجد النبر المقطعين "(عين) و (قر) "(٣).

# ٣- موضوعات صرفية صوتية:

أ- التقارب في أصول الكلمة:

لقد ربط ابن جـنى في دراساته الصوتيـة بين حروف الكلمـة والمعنى الذي تؤديه

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية للدكتور أنيس ص ١٧١.

 <sup>(</sup>۲) دراسة الصوت اللغـوى للدكتور أحمـد مختار عمـر ص ۱۸۸-۱۸۹ وانظر : أصوات اللغة
 العربية للدكتور عبد الغفار هلال ص ۲٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية ص ١٧٢ ( بتصرف ) .

هذه الكلمة ، وبين أن اختلاف الحرف في الكلمة قد يترتب عليه اختلاف في المعنى قال في هذا الصدد : " ... فإن كثيرا من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حوفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها ، ألا تراهم قالوا : (قضم) في اليابس ، و(خضم) في الرطب وذلك لقوة (القاف) وضعف (الخاء) فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى ، والصوت الأضعف للفعل الأضعف ، وكذلك قالوا : صر الجندب ، فكرروا (الراء) لما هناك من استطالة صوته ، وقالوا : صرصر البازى ، فقطعوه ، لما هناك من تقطيع صوته ، وسموا الغراب (غاق) حكاية لصوته ، والبط بطاحكاية لأصواتها . وقالوا : (قط) الشيء : إذا قطعه عرضا ، و(قده) إذا قطعه طولا ، وذلك لأن منقطع الطاء أقصر مدة منقطع الدال " (۱).

وقال ابن جنى أيضا: "وكذلك قالوا: مد الحبل، ومت إليه بقرابة، فجعلوا ( الدال ) - لأنها مجهورة - لما فيه علاج، وجعلوا التاء - لأنها مجهوسة - لما لا علاج فيه "(٢).

فهناك لاحظ ابن جني فرقا بين معني ( مد ) و ( مت ) لاختلاف حرف واحد .

وقد شغل ابن جنى بموضوع الربط بين أصوات الكلمة ومعناها فـتناول هذا الموضوع في غير من موضع من كتبه .

ففى باب ( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى ) ويعنى به تقارب الألفاظ والمعانى أو ( المناسبة بين الألفاظ والمعانى ) قال فى أول الباب " هذا غور من العربية لا ينتصف منه ، ولا يكاد يحاط به "(٣).

وقد جعله ابن جني في أضرب منها :

<sup>(</sup>١) الخصائص جد ١/ ١٥-٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه جـ ١٦٢١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه جـ ٢/ ١٤٥ ومعنى لا ينتصف : لا يدرك كله .

١- تقارب الأصلين في الثلاثي ، ومن أمثلة : رجل ضياط (١) وضيطار . قال بن جني : "فقد ترى تشابه الحروف والمعنى مع ذلك واحد ، فهو أشد لالباسه . وإنما (ضياط) من تركيب (ض ى ط) ، وضيطار من تركيب (ض طر) "(٢).

# ٧- تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية :

أشار ابن جنى إلى تداخل الشلائى والرباعى فقال: " فأما تداخل الشلائى والرباعى فقال: " فأما تداخل الشلائى والرباعى لتشابهما فى أكثر الحروف فكثير ، منه قولهم : سبط وسبطر . فهذان أصلان لا محالة ، ألا ترى أن أحد لا يدعى زيادة الراء . ومثله سواء : دمت ، ودمثر " (٣).

ومن أمــثلة تداخـل الثــلاثــى والرباعى قـــولهم : " زرم و ازرأم ، وخــضل واخضأل " (٤).

وقد حشد ابن جنى أمثلة كثيرة لبيان تداخل الأصلين الثلاثي والرباعي ، وقد وصف ابن جنى هذا التداخل بأنه كشير قال : " فهذا طريق تزاحم الرباعي مع الثلاثي، وهو كثير جدا فأعرفه ، وتوق حملة عليه أو خلطه به ، ومن كل واحد منهما عن صاحبه ، وواله دونه ، فإن فيه أشكالا " (٥).

أما تداخل الرباعي والخماسي فلم يقف ابن جنى عند هذا التداخل كثيرا لأنه قليل قال في أول كلامه عن هذين الأصلين: "وأما تزاحم الرباعي مع الخماسي فقليل ، وسبب ذلك قلة الأصلين جميعًا ، فلما قلا قل ما يعرض من هذا الضرب فعما " (1)

<sup>(</sup>١) رجل صياط : عظيم الجنبين .

۲) الخصائض جـ ۲/ ۲۵، ۱۶۵

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه جـ ٢/ ٤٩

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه جـ ٢/ ٥ ورزم وازرأم انقطع واخضل واخضال ابتل وندى

<sup>(</sup>٥) الخصائص جـ ٢/ ٥٥

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه جـ ٢/ ٥٥

وقد مثل له ابن جني بقولهم : " ضبفطي وضبفطري "(١).

وقوله أيضا: (قـد دردبت والشيخ دردربيس) (٢)، (فـدردبت): رباعي، و (دردبيس) خماسي، ولا أدفع أن يكون استكره نفسه على أن بني من (دردبيس) فعلا، فحـذف خامسة، كما أنه لو بني من (سفرجل) فـعلا عن ضرورة لقال: سفرج "(٣).

#### ٢- التقديم والتأخير:

وهذا الضرب واسع عالجه ابن جنى فى باب الاشتقاق الأكبر (٤). ومن أمثلة تقليب (ج ب ر) فهى كما يرى ابن جنى أين وقعت – للقوة والشدة وقد أشرنا إلى هذا من قبل (٥).

## ب- معانى الأبنية:

أورد ابن جنى عددا من الأبنية التى جاءت فيها الصيغة وحركاتها معبرة عن واقع الفعل الذى حدث وهذه ملاحظة صوتية ، من ذلك مثلا ما نقله عن سيبويه فى بناء أو صيغة ( فعلان ) فإنها تأتى للاضطراب والحركة نحو ( الغليان ) و ( الغثيان ) ثم على ما ذكره سيبويه بقوله :

" قابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الأفعال " (٦).

<sup>(</sup>١) كلاهما لفظ يخوف به الصبيان .

<sup>(</sup>٢) الدردبيس : الشيخ الكبير الفانى ، ودردبت : خضعت وذلت ، والقول المذكور بيت من الرجز .

<sup>(</sup>٣) الخصائص جـ ٢/٥٥ وانظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى للدكتور النعيمي ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الخصائص جـ ١٣٣/٢-١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) راجع صفحة ٢٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) الخصائص جـ ١٥٢/٢ .

وفى بناء ( فعلى ) أشار ابن جنى حين قال : " ووجدت . . . . ( الفعلى ) فى المصادر والصفات إنما تأتى للسرعة نحو : البشكى والجمزى ، والولقى " . (١) كذلك بناء ( استفعل ) " جعله العرب فى أكثر الأمر للطلب نحو : استسقى ، واستطعم ، واستوهب ، واستمنح ، واستقدم عمرا ، واستصرخ جعفرا . . . "(٢) . وهذه الأبنية أشرنا إليها فى ثنايا البحث (٣) .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه جـ٢/١٥٣ ، وانظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى للدكتور حسام

النعيمي ص ٢٨٤.

۲) الخصائص جـ ۱۵۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٩٨ ، ٢٧٢ .

# الخاتمة

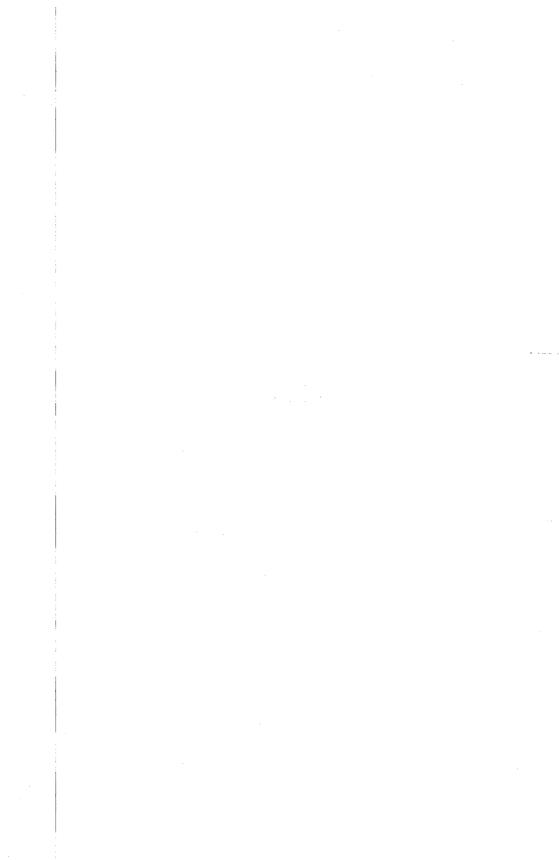

# الخاتمة

ابن جنى عالم فذ من علماء العربية ، له إتجاهات علمية متعددة وقد حاولت معالجة الجانب الصرفى ، وهو جانب مشرق عرف به بين الدارسين .

أما ما حققه ابن جنى فى الدراسات الصرفية فيمكن الإشارة إلى شىء منه فيما لى :

# ١ - تعريفه لعلم الصرف:

لقد أبان ابن جنى بكل وضوح مفهوم هذا العلم وجلّى خفاياه فى أكثر من كتاب من كتب ولم يسبقه أحد فيما أعلم - وقف عند معنى التصريف وشرحه وضرب الأمثلة ليسهل أمره بين الدارسين .

# ٢- موضوعات الصرف:

الصرف لا يتعلق إلا بالأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة ( المعرفة ) وقد بين ابن جنى ذلك ، وإذا كانت هذه الموضوعات قد عرفت عند من سبق ابن جنى ، فابن جنى له فضل فى تجلية أمورها وقد تطرق إلى هذا فى كتابه ( التصريف الملوكى ) وفى شرحه لتصريف المازنى كما تعرض فى كتابه ( سر صناعة الإعراب ) إلى الأمور التى ليست من موضوعات الصرف وهى الحروف وشبهها من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة ، وقد شرح ابن جنى هذه الموضوعات التى ليست من الصرف بوضوح لا لبس فيه مبينا السبب فى ذلك .

# ٣- ما بين التصريف والاشتقاق والنحو واللغة:

يمكن القول أن ابن جنى خير من أوضح الصلة التى تجمع بين التصريف والاشتقاق والنحو واللغة ، فقد عقد لذلك فصلا فى كتابه ( المنصف ) ، ولم أعرف أحدا من علماء العربية عمن سبق ابن جنى

عرض لهذا الموضوع بهذا الإيضاح وضرب الأمثلة لذلك ليتضح الأمر في ذهن القارئ والمتعلم ، فهذه المقدمة التي وضعها ابن جني لشرحه تـصريف المازني ، تستحق الدراسة وإعادة النظر لأن فيها أفكاراً وآراءً يجب الوقوف عندها كثيرا .

### ٤- شرحه لتصريف المازني:

لقد ضاع كتاب التصريف للمازنى ولم يصل إلينا إلا بشرح ابن جنى أما متن الكتاب فلم نقف له على أثر وتتمثل قيمة الكتاب في أنه أول كتاب وصل إلينا فيه مسائل الصرف فقط ، ولولا شرح ابن جنى هذا لما عرفنا شيئا عن كتاب المازنى فهو يمثل مرحلة انفصال الصرف عن النحو ولذلك يمكن القول أن علم اللغة مدين لابن جنى فقد رجع إليه كثير من الدارسين في أبحاثهم ونظرياتهم .

#### ٥- مذهبه في الاشتقاق الأكبر:

لقد أولع ابن جنى بما سماه فى كتابه ( الخصائص ) : الاشتقاق الأكبر وهو إنجاز عظيم يحسب له ويدل على عبقريته وإذا كان ابن جنى نفسه قد اعترف بأن هذا الاشتقاق صعب تطبيقه على جميع نصوص اللغة فلا داعى للنقد الذى وجه إليه قديما وحديثا .

### ٦- وجوب تأخير دراسة الصرف :

لقد رأى ابن جنى وجوب تأخير الصرف عن النحو لصعوبته وإن كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف كما قال وهذا أمر مهم لم يشر إليه أحد قبله – فيما أعلم – فالصعوبة موجودة في تناول هذا العلم وقضاياه لأنه يحتاج إلى فكر عميق في معرفة أحواله .

#### ٧- دراسة للأصوات :

للصرف صلة قوية بالأصوات ، فكثير من مسائله يمكن معرفتها من الأصوات ، وقد وضع ابن جنى في مقدمة كتابه (سر صناعة الإعراب) بعض المباحث الصوتة مثل : الفرق ما بين الصوت والحرف ، وذوق أصوات الحروف وتشبيه الحلق

والفم بآلات الموسيقى ، والحركات أبعاض الحروف ومرتبة الحركة من الحرف وغيرها من الحرف وغيرها من الحرف وغيرها من المباحث الصوتية التي يتناولها علم الأصوات في الدراسات الحديثة .

## ٨- اهتمامه بأبنية سيبويه:

كذلك من نتائج هذا البحث اهتمام ابن جنى بكتاب سيبويه ويتمثل هذا الاهتمام في كتبه كذلك دراسته لأبنية الكتاب والرد على منتقدى هذا الكتاب وبيان بطلان حججهم .

# ٩- أثر أبي على الصرفي:

كذلك كشف البحث عن أثر أبي على الفارسي في أبحاث ابن جنى الصرفية ، فقد تردد اسمه كثيرا في صفحات البحث .

كذلك من نتائج هـذا البحث ، أن بعض القضايا الصرفية التي أوردها ابن جني في كتبه هو مسبوق إليها كما أظهر البحث في دراستنا لحروف الزيادة .

كذلك من نتائج هذا البحث دراسة ابن جنى وغيره من القدماء أكثر موضوعات علم اللغة الحديث وشمول دراساتهم أغلب جوانبه .

# الجديد في البحث:

أما ما توصل إليه البحث فأجمله في النقاط التالية :

١- محاولة إحصاء المباحث الصرفية التي عالجها ابن جنى في كتبه التي حوت نصوصا صرفية والتي وصلت إلينا .

٢- إن هذه المباحث الصرفية أكثرها عالجها ابن جنى في ( المنصف ) و(التصريف الملوكي) وما أورده هنا لا يخرج عن ضرب الأمثلة والشواهد .

٣- إن كثيرا من الأبنية التي عالجها ابن جنى في كتبه مسبوق إليها وهذا ما بينه
 البحث في فصلى أبنية الأسماء والأفعال

- ٤- أثار مبحث الزيادة إلى معالجة ابن جنى لبعض الكلمات التى وردت فيها
   زيادة ولم يشر إليها أحد قبله .
- ٥- كذلك أظهر البحث تنبه ابن جنى لملدراسات التى عمالجت أبنية الكتماب لسيبويه فوجد أن أكثر المستدرك على هذه الأبنية فى حقيقته يمكن النظرية فيه ورد أكثره.
- ٦- حصر البحث عدد الأبنية التي عالجها ابن جنى والتي يُدّعَى بأنها مُستدركة
   على الكتاب وهي ثلاثة وستون بناء ، وهذه الأبنية جميعها في الأسماء ما عدا بناءين
   في الأفعال .
- ان كثيرا من العلماء ممن سبق ابن جنى قد عالجوا موضوعات الأبنية والزيادة والإبدال والإعلال وغيرها من الموضوعات الصرفية ، وقد أفاد ابن جنى من ذلك بسبب الرابطة القوية التى كانت بينه وبين أبى على الفارسى .
- ۸- إعادة النظر في أصل المشتقات واعتبار قيامها على العلاقة بين الكلمات
   واشتراكها في شيء معين وعدم الاعتماد على افتراض أصل أو فرع .
- 9- يلتقى المحدثون مع ابن جنى وغيره من القدماء فى العلة التي منعت المبانى الصرفية أن تتناول غير الأسماء والصفات والأفعال كالحروف والظرف ونحوها مما أخرجه وغيره من موضوع الصرف ، وهذه العلة هى كون هذه الأنواع مجهولة الأصل، لأنه لا اشتقاق فيها .
- اعادة النظر في مفهوم الزيادة وعدم قصرها على حروف الزيادة المعروفة
   كما ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى ذلك .
- هذه بعض النقـاط التي توصل إليهـا البحث ، والتــي أقصد مــن ورائها خــدمة العربية لغة القرآن الكريم ، والله الموفق والهادي إلى سواء السيبل

# فهرس المصادر والمراجع



# فهرس المصادر والمراجع <sup>(\*)</sup> (أ)

- ۱ ابن الأنبارى وجهـوده في النحـو ، تأليف د . جمـيل علوش ، نشـرته الدار العربية للكتاب ، تونس سنة ۱۹۸۱م .
- ٢ ابن جنى اللغوى: رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية جماعة الأزهر
   ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م من الدكتور عبد الغفار حامد محمد هلال نسخة محفوظة بمكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة .
- ۳ ابن جنى النحوى للدكتور فاضل صالح السامرائى ، طبع بمطابع دار النذير ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م ساعدت جامعة بغداد على نشره .
- ٤ ابن عصفور والتصريف ، تأليف د . فخر الدين قباوة ،منشورات دار الآفاق
   الجديدة بيروت ط ١ / ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م .
- ٥ أبنية الصرف في كتاب سيبويه تأليف دكتورة خديجة الحديثي ، ط ١ / بغداد
   ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م .
- ٦ أبو بكر الزبيدى الأندلسي وآثاره في النحو واللغة ، تأليف نعمة رحيم العزاوى
   مطبعة الآداب ، النجف العراق ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م .
- ۷ أبو زيد الأنصارى وأثره فى دراسة اللغة للدكــتور إبراهيم يوسف السيد ، نشرته
   عمادة شئون المكتبات بجامعة الملك سعود بالرياض ١٤٠٠ هــ-١٩٨٠ م
- ۸ أبو على الفارسى : حياته ومكانته بين أئمة العربية وآثاره فى القراءات والنحو
   للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى ، طبعة مكتبة نهضة مصر ١٩٥٨ .

<sup>(\*)</sup> ذكرنا المراجع أولاً مرتبة على حروف الهجاء ثم ذكرنا المؤلفين ثانيا ، مع الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط ، وهناك مراجع ثانوية اكتفينا بذكرها في هوامش البحث .

- ٩ أبو الفتح ابن جنى للدكتور محمد أسعد طلس : مجلة مجمع اللغة العربية
   بدمشق مج ٢٤ ٣٢ مطبعة الترقى بدمشق ١٩٤٩ م ١٣٦٨ هـ .
- ۱۰ أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض لأبى سعيد الحسن ابن عبد الله السيرافي (ت ٣٦٨ هـ) تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا، طبع دار الاعتصام بالقاهرة، ط ١ / ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ۱۱ ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى ( ت ٧٤٥ هـ ) تحقيق د . مصطفى النماس ط ١ / ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م ، مطبعة النسر الذهبى بالقاهرة .
- ۱۲ أسامى علماء الصرف بخط محمد شيخى ، نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ۱۸٦ مجاميع .
- ۱۳ أسس علم اللغة ، تأليف ماريو باى ، ترجمة وتعليق د . أحـمد مختار عمر ط/ ثانية ۱٤٠٣ هـ ۱۹۸۳ م نشرته عالم الكتب بالقاهرة .
- ۱۶ إشارة التعـيين إلى تراجم النحاة واللغويين لأبى المحاسن عـبد الباقى بن على اليـمنى (ت ٧٤٣ هـ) تحقيق د . عبـد المجيـد دياب ط ١ / ١٤٠٦ هـ اليـمنى ( مطبوعات مركز الملك فيصل .
- ۱۵ الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ۹۱۱ هـ) تحقيق د . عبد العال سالم مكرم ، طبع مؤسسة الرسالة بيروت ط / ١ - ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م .
- ۱۲ الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن السَّرِيّ بن سهل بن السراج النحوى البغدادي (ت ۳۱٦ هـ) تحقيق د . عبد الحسين الفتلي ، ط ۱ / ۱٤٠٥ هـ البغدادي ( م مؤسسة الرسالة بيروت ثلاثة أجزاء .
- ۱۷ الأعلام (قامـوس تراجم لأشهـر الرجـال والنساء من الـعرب والمستعـر بين والمستشرقين) - تأليف خير الدين الزركلي . الطبعة الخامسة بيروت ۱۹۸۰م.

- ۱۸ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ( من أشهر التأليف العربية في المطابع الشرقية والغربية ) لإدوارد فنديك ، صححه السيد محمد على الببلاوى ، طبع مطبعة التأليف ( الهلال ) بالفجالة مصر سنة ١٣١٣ هـ ١٨٩٦ م .
- 19 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب لعلى بن هبة الله بن ماكولا (ت ٤٧٥ هـ) تصحيح وتعليق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند ط١/ ١٩٦٢ م
- ٢٠ إنباه الرواه على أنباء النحاة لعلى بن يوسف القفطى (ت ٦٤٦ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ط ١٩٥٢/١م.
- ۲۱ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين السبصريين والكوفيين تأليف كـمال الدين أبو البركـات عبد الرحمن بـن محمد الأنبـاري ( ت ۵۷۷ هـ ) باعتناء الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة بمصر ط / ٤ ، ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م .
- ۲۲ أنوار الربيع في أنواع البديع لعلى صدر الدين بن معصوم المدنى (ت ١١٢٠هـ) تحقيق هادى شكر ، طبع مطبعة النعمان بالنجف العراق ط / ١٩٦٩ م .
- ۲۳ أوليات الدراسات اللسانية عند العرب ( النقط ) لدكتور عبد العزيز برهام ،
   مجلة بحوث كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، السنة الثانية ، العدد الثانى
   ١٤٠٤ هـ ١٤٠٥ هـ .

# · (ب)

٢٤ - بغية الآمال في معرفة مستقبل الأفعال لأبي جعفر أحمد بن يوسف اللبلي
 (ت ٦٩١ هـ) تحقيق جعفر ماجد طبع الدار التونسية للنشر ، تونس ١٩٧٢م.

- ۲۰ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ۹۱۱ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي عصر ط ۱ / ١٩٦٥ م .
- ۲۲ البلغة فـــى تاريخ أئمة اللغة لمحــمد بن يعــقوب الفــيروزآبادى ( ت ۸۱۷ هــ ) تحقيق محمد المصرى ، مط / جامعة دمشق سنة ۱۹۷۳ .

#### (ت)

- ۲۷ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ) جـ ٤ تحـقيق عـبد العليم الطـحاوي ، مطبـعة حكومـة الكويت ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨ م .
- ۲۸ تاریخ آداب اللغــة العربیة لجــرجی زیدان ، الجزء الثــانی طبعــة ثانیة مــصورة ۱۹۷۸ م نشرته وطبعته دار مکتبة الحیاة ، بیروت
- ۲۹ تاريخ الأدب العُربى لكارل بروكلمان ( الطبعة العربية ) نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار الجزء الثانى ( الطبعة الرابعة ) دار المعارف بمصر ١٩٧٧ م .
- ٣٠ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبي
   ( ت ٧٤٨ هـ ) نسخة مصورة بمركز البحث العلمي بجماعة أم القرى عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم ٢٥٩٢ ، الجزء العاشر .
- ۳۱ تاریخ بغداد أو مدینة السلام للحافظ أبی بکر أحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت ۲۳ هـ) طبعة دار الکتب العلمیة بیروت (طبعة مصورة بدون تاریخ).
- ۳۲ تاریخ دمشق لأبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعی ، المعروف بابن عساکر ( ت ۵۷۱ هـ ) هذبه ورتبه عبدالقادر بدران ، دار المسيرة بيروت ط / ثانية مصورة سنة ۱۹۷۹ م

- ٣٣ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفين وغيرهم للمفضل بن محمد بن مسعر المعرى التنوخي (ت ٤٤٢ هـ)
- تحقيق د . عبد الفتاح الحلو ، مطبعة دار الهلال للأوفست بالرياض ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م ( مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .
- ۳۲ تتمة المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردى ) لزين الدين عمر بن الوردى ( ت ۷۶۹ هـ ) تحقيق أحمد رفعت البدراوى ، طبعة دار المعرفة بيروت ط ۱ / ۱۹۷۰ م .
- ٣٥ تحفة الأمراء في تاريخ الوزاء لأبي الحسين هلال بن المحسن الصابي الكاتب (ت ٤٤٨ هـ).
- تصحیح ه. ف. آبد روزود . من مرجلیوت طبعة مصورة بالأوفست تصویر مكتبة المثنی ببغداد عن طبعة مطبعة التمدن الصناعیة بمصر ۱۹۱۹ م نشر فی آخر كتاب ذیل تجارب الأمم لأبی شجاع الروذاراوی .
- ٣٦ تراثنا القديم من المصطلحات : مظانه ومصادره للأستاذ محمد رضا الشبيبي مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء الرابع عشر سنة ١٩٦٢ م .
- ٣٧ التصريف العربى من خلال علم الأصوات الحديث للدكتور الطيب البكوش نشرته الشركة التونسية ، تونس سنة ١٩٧٣ م .
- ۳۸ التصریف الملوکی المسمی ( مختصر التصریف الملوکی ) لأبی الفتح عثمان ابن جنی ، مخطوطة مکتبة لیدن بهولندا برقم ۲۶۰۲، عندی منها نسخة مصورة.
- ومنه نسخة مطبوعة نشرها وترجمها إلى اللاتينية المستشرق ( هوبرغ ) ليبزج سنة ١٨٨٥ م عندى منه نسخة مصورة .

ومنه نسخة مطبوعة أخرى بعنوان:

التصرف الملوكى : طبعت مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر سنة ١٣٣١ هـ - ١٩١٣ م .

- ٣٩ التطبيق الصرفى للدكتور عبده على الراجحي نشرته دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت سنة ١٩٧٣ م .
- ٤٠ التطور اللغوى التاريخي للدكتور إبراهيم السامرائي نشره معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة سنة ١٩٦٦ م .
- ٤١ التعبير الاصطلاحى : دراسة فى تأصيل المصطلح ومفهومه ومجالاته الدلالية وأنماطه التركيبية تأليف د . كريم زكى حسام الدين ، طبع مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ، ط ١ / ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ٤٢ تفسيسر أرجوزة أبى نواس فى تقريظ الفضل بن الربيسع وزير الرشيد والأمين ، لأبى الفتح عثمان بن جنى تحقيق محمد بهجة الأثرى ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، طبعة ثانية ( بدون تاريخ ) .
- ٤٣ التكملة وهى الجزء الشانى من الإيضاح العضدى لأبى على الحسن بن أحمد الفارسى (ت ٣٧٧ هـ) تحقيق د . حسن شاذلى فرهود ، نشرته عمادة شئون المكتبات بجامعة الملك سعود بالرياض ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- ٤٤ تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضى ( ت ٤٠٦ هـ ) حقيقه محمد عبد الغنى حسن ، طبع ونشر دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي ) عصر سنة ١٩٥٥ م .
- 20 التمام فى تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكرى لأبى الفتح عثمان بن جنى ، حققه وقدم له د. أحمد ناجى القيسى ، د . خديجة عبد الرزاق الحديثى ود . أحمد مطلوب ، مطبعة العانى ببغداد ط ١ / ١٣٨١ هـ ١٩٦٢ م .
- ٤٦ التنبيه على شـرح مشكلات الحماسة لابن جنى نسخة مـصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٤٤ أدب .

- 2۷ ثمرات الأوراق في المحاضرات لابن حجة الحموى (ت ۸۳۷ هـ) شرحه وضبطه د . مفيد قميحة طبع بيروت .
- ٤٨ جـذوة المقتبس في ذكـر ولاة الأندلس لأبي عـبد الله مـحـمد بن أبي نصـر الحميدي (ت ٤٨٨ هـ) طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦ م مطابع سجل العرب
- ٤٩ الجمل في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ( ت٣٤٠ هـ)
   حققه وقدم له الدكتور على توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط ١ /
   ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- ٥٠ جمهرة اللغة لأبى بكر محمد بن الحسن الأزدى المعروف بابن دريد
   (ت٣٢١ هـ) طبع دار صادر بيروت (طبعة جديدة بالأوفست) بدون تاريخ.
- ٥١ جموع التكسير بين القياس والسماع للدكتور عبد الواحد عبد الحافظ سليم
   البرديني ( طبعة القاهرة ) لم يذكر تاريخ الطبع .

# (ح)

- ٥٢ حاشية على التصريح شرح التوضيح لخالد الأزهرى لياسين بن زيد الدين العليمي (ت ١٠٦١ هـ) طبع مكتبة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة (بدون تاريخ).
- ۵۳ حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام لعبدالقادر ابن عمر البغدادى (ت ۱۹۸۰ هـ ) تحقيق نظيف خواجه طبعة دار صادر بيروت ۱۹۸۰ م
- ٥٤ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة في الإسلام ،
   تأليف آدم متز ( الطبعة العربية ) نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبوريده ، ط ٤ / ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م . بيروت .

00 - الحور السعين لأبي سعيد نشوان الحميري (ت ٥٧٣ هـ) ، تحقيق كمال مصطفى ، طبع مطبعة السعادة بمصر ١٩٤٨ م .

# (خ)

07 - الخاطريات لأبى الفتح عثمان بن جنى ( الجزء المطبوع ) حققه وعلق عليه على ذو الفقار شاكر طبعته دار الغرب الإسلامي ، بيروت ط ١ / ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .

٥٧ - خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي ( ت ١٠٩٣ هـ )

الجزء الثانى ، تحقيق وشرح عبـد السلام محمد هارون ، دار الـكتاب العربى للطباعة : والنشر بالقاهرة ١٣٨٧ هـ – ١٩٦٧ م .

٥٨ - الخصائص لأبي الفتح عشمان بن جني ، تحقيق الأستاذ محمد على النجار ، طبعة دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت، ط/ ثانية مصورة (بدون تاريخ) .

#### (د)

- ٥٩ دائرة المعارف لبطرس البستاني، طبعة بيروت سنة ١٨٧٦ م ( طبعة مصورة ) .
- ٦٠ دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة العربية ) إعداد إبراهيم خورشيد وأحمد الشنتنادى ود . عبد الحميد يونس ، طبعة دار الشعب بالقاهرة ط / ثانية ١٩٦٩ م .
- ٦١ دراسات في علم اللغة لدكتور كمال محمد بشر ، طبع دار المعارف بمصر سنة
   ١٩٧٣ م .
- ٦٢ دراسات في علم اللغة العربية للدكتور خليل يحيى نامي طبع دار المعارف عصر سنة ١٩٧٤ م .

- ٦٣ الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث للدكتور محمد حسين آل ياسين ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ط ١ / ١٤٠٠ هـ- ١٩٨٠ م .
- ٦٤ الدراسات اللهــجية والصــوتية عند ابن جنى للدكتــور حسام ســعيد النعــيمى منشورات وزارة الثقافة والإعلام − الجمهورية العربية ١٩٨٠ م .
- ١٥ دراسات نحوية في خصائص ابن جني تأليف د . أحمد سليمان ياقوت ،
   مطابع دار النشر الجامعي الأسكندرية ط ١ / ١٩٨٠ م .
- ٦٦ دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس ، ط / مطابع سـجل العرب بالقـاهرة نشرته مكتبة الأنجلو المصرية ط / ثالثة ١٩٧٢ م .

#### (ر)

- ٦٧ رسالة الاشتقاق لأبى بكر محمد بن السرى السراج ( ت ٣١٦ هـ ) تحقیق محمد على الدرویش ورفیقه طبع مطبعة العلم بدمشق سنة ١٩٧٣ .
- ٦٨ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحـمد باقر الموسوى الخوانسارى
   (ت ١٣١٣ هـ) طبعة ثانية طهران بدون تاريخ .

#### **(**¡)

٦٩ - الزوائد في الصيغ في اللغة العربية الجزء الأول في الأسماء والجزء الثاني في
 الأفعال للدكتور زين كامل الخويسكي - دار المعرفة الجامعية الأسكندرية
 ١٩٨٥م.

#### (س)

٧٠ - سر صناعة الإعراب لأبى الفتح عثمان بن جنى تحقيق د . حسن هنداوى ،
 نشرته دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ط ١/٥٠١ هـ - ١٩٨٥م.

- ۷۱ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد ، المعروف بابن العماد الحنبلي ( ت ۱۰۸۹ هـ ) نشره الأستاذ حسام الدين القدسي ، مطبعة دار السراج بيروت ( طبعة مصورة ) بدون تاريخ .
- ۷۲ شرح أبنية الكتاب لأبى عمر الجرمى ، جمع وتوثيق وترتيب د . محسن سالم العميرى ، دورية بحوث كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، السنة الثالثة العدد الثالث ١٤٠٥ هـ ١٤٠٦ هـ .
- ٧٣ شرح أبيات مغنى اللبيب لابن هشام لعبد القادر بن عمر البغدادى
   (ت ٩٣ ١هـ) حققه عبد العزيز باح وأحمد يوسف دقاق ، طبعته دار المأمون
   للتراث بدمشق ، مطبعة زيد بن ثابت ط ١/ ١٩٧٣ م ١٩٨١ م.
- ۷۷ شرح التـصريح علـى التوضيح لخـالد بن عبـد الله الأزهرى ( ت ۹۰۵ هـ) طبعتـة دار إحياء الكتب العربيـة عيسى البابى الحلبى وشــركاه بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ٧٥ شرح التـصريف الملوكي لابن جني لموفق الدين أبي البقـاء يعيش بن على ابن يعيش الموصـلي (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق الدكـتور فـخر الدين قبـاوة ، طبعـته ونشرته المكتبة العربية بحلب سنة ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .
- ٧٦ شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذى ( ت ١٨٦ هـ ) ، تحقيق الأساتذة محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محى الدين عبد الحميد طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م .
- ۷۷ شرح ( كتاب اللمع في العربية ) لابن جني لعـمر بن ثابت الثمانيني ، نسخة مصـورة في معهـد إحياء المخطوطات العـربية بالقـاهرة برقم ( ۹۲ نحو ) عن مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ( ۱۵۷۰ نحو ) .
- ٧٨ شرح اللمع في العربية لابن جني المسمى : توجه اللمع لأحمد ابن

- الحسين، المعروف بابن الحباز (ت ١٣٧ هـ) نسخة مصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة عن مخطوطة المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم ٢٣٤٨
- ۷۹ شرح المفصل ليعيش بن على بن يعـيش النحوى ( ت ٦٤٣ هـ ) طبعة مصورة - عالم الكتب ، بيروت ( بدون تاريخ ) .
- ۸ الصرف القياسى وأثره فى نمو اللغة ، تأليف د . غريب عبد المجيد نافع ،
   ط / ۲ ، ۱۳۹۵ هـ ۱۹۷۵ م نشرته مكتب الأزهر القاهرة ، الجزء الأول.
- ۸۱ طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوى (ت ۷۷۲ هـ) ، تحقيق د. عبد الله الجبورى ، طبع دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض سنة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- ۸۲ طبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة الأسدى : تقى الدين أبو بكر ابن أحمد (ت ۸۵۱ هـ) نسخة مصورة عن ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ۷۳۰ تاريخ عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق برقم تاريخ ۴۳۸ مصورة الزميل الدكتور عبد الله الحسينى .
- ۸۳ طبقات النحويين واللغويين لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسى (ت٣٧٩ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع دار المعارف بمصر ، طبعة ثانية ١٩٨٤ م .

#### (ظ)

٨٤ - ظهر الإسلام للأستاذ أحمد أمين ، الجرء الشانى : تاريخ العلوم والآداب والفنون فى القرن الرابع الهجرى الطبعة الخامسة مصورة ، دار الكتاب العربى ، بيروت ( بدون تاريخ ) .

- ۸۰ العبر في خبر من غبر لمحمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، طبع دار الكتب العلمية بيروت ط ١ / ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م
- ۸۲ العربية : دراسات في اللغة والله جات والأساليب تأليف يوهان فك ، ترجمه وعلق عليه د . رمضان عبد التواب ، نشرته مكتبة الخانجي بمصر ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .
- ۸۷ العصر العباسي الثاني للدكتور شوقي ضيف ، ط / ثانية دار المعارف بمصر ١٩٧٥ م .
- ۸۸ عقود الهمز وخواص أمثلة الفعل لابن جنى نشرها فارس وجيه الكيلانى ضمن
   کتاب ( ثلاث رسائل لابن جنى ) طبع المطبعة العربية بمصر سنة ١٣٤٢ هـ ١٩٢٣ م .
- ۸۹ علم التصریف : موضوعه وتطوره للدکتــور محمد إبراهیم البنا ، نسخة بخط المؤلف ، زودنی مشکورا بصورة منها ( بدون تاریخ ) .
- ۹۰ علم اللغة : مـقدمة للقارئ العربي تأليف د . مـحمود السعــران ، طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- 91 علم اللغة الحديث : ( الكتاب الثاني ) : الأصوات اللغوية للدكتور عبد العزيز برهام ، مطبوعة على الآلة الكاتبة ( ١٣٩٨ هـ ١٣٩٩ هـ ) ١٩٧٨ ١٩٧٩ م .
- 97 عوامل تنميــة اللغة العربية للدكــتور توفيق محــمد شاهين نشرته مكتــبة وهبة بالقاهرة ط / ۱ ، ۱٤٠٠ هـ - ۱۹۸۰ م .
- 9۳ عيون التواريخ لمحمد بن شاكر الكتبى (ت ٧٦٤ هـ) جـ ١٢ نسخة مصورة عرد البحث العلمى بجامعة أم القرى بمكة برقم ٩٩٦ تاريخ عن مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٤٩٧ تاريخ.

- ٩٤ الفتح الوهبى على مشكلات المتنبى لأبى الفتح عثمان بن جنى ، تحقيق د محسن غياض ، طبعته مطبعة الجمهورية ببغداد سنة ١٩٧٣ م ، نشرته وزارة الإعلام العراقية .
- 90 الفسر : شرح ديوان أبى الطيب المتنبى لأبى الفتح عثمان بن جنى ، حقيقه وعلق عليه د . صفاء خلوصى ، الجزء الأول ، مطبعة دار الجمهـورية ببغداد سنة ١٣٨٩ ١٩٦٩ م ، والجزء الثانى طبع مطبعة الشعب والفنون العراقية .
- 97 فقه العربيـة : تمهيد في التاريخ والتأليف د . محمـد أحمد خاطر ، طبع دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ط ١ / ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م .
- ۹۷ فقه اللغة ، تألیف د . علی عبد الواحد وافی ، طبع ونشر لجنة البیان العربی
   بالقاهرة ط / ۲ مزیدة ومنقحة ۱۳۸۸ هـ ۱۹۶۸ م .
- ۹۸ فقه اللغـة لدكتور محمد خـضر ، توزيع دار الكتاب العربي ببيــروت ، طبعة خاصة سنة ۱٤٠١ هـ – ۱۹۸۱ م .
- 99 فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبده على الراجحي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ، تاريخ مقدمة المؤلف ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .
- ۱۰۰ فهرس دار الكتب المصرية ( علوم اللغـة العربية ) ، طبع دار الكتب المصرية ط / ۱ ، ۱۹۲۲ م .
- ۱۰۱ الفهـرست لمحمـد بن إسحاق النديم المعـروف بابن النديم ( ت ٤٣٨ هـ ) نشرته دار المعارف ببيروت سنة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م ( طبعة مصورة ) .
- ۱۰۲ فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنف في ضروب العلم وأنواع المعارف لأبى بكر محمد بن خير الأموى الإشبيلي (ت ۷۵۷۵ هـ) تحقيق كوديرا وتلميذه طراغو، طبعة ثانية منقحة، مطابع دار السراج بيروت ۱۹۷۹م.
- ۱۰۳ في أصول اللغة والنحـو للدكتور فؤاد حنا طبعـة دار الكتب ببيروت ( بدون تاريخ ) .

- ۱۰۶ في تصريف الأسماء للدكتور عبد الرحمن محمد شاهين نشرته مكتبة الشباب بالقاهرة سنة ۱۹۷۷ م ، طبع مطبعة مختار .
- ۱۰۵ في علم الصرف تأليف د . أمين على السيد ، طبعة دار المعارف بمصر ط٢/
- ۱۰۱ فيض نشر الاقتراح من روض طى الاقتراح ( شرح الاقتراح فى النحو للسيوطى ) لابن الطيب االفاسى ( ت ١١٧٥ هـ ) نسخة مصورة فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ١٢٤ نحو عن مخطوطة مكتبة راغب باشا باستانبول برقم ١٣٢٠ .

#### (ق)

- ۱۰۷ قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح للدكتور عبد السلام السدى ، نشرته الدار العربية للكتاب ، تونس سنة ١٩٨٤ م .
  - ١٠٨ القرآن الكريم .
- ۱۰۹ القلب المكانى فى ضوء الفكر اللغوى ، تأليف د . غريب عبد المجيد نافع، ط ۲ / ۱۳۹۶ هـ - ۱۹۷۶ م ، دار الطباعة المحمدية - القاهرة .

#### (4)

- ۱۱۰ الكامل في التاريخ لعلى بن محمد بن عبد الكريم ، المعروف بابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) نشرته دار الكتاب العربي ، بيروت الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- ۱۱۱ الكتاب لسيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ( ت ۱۸۰ هـ ) تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ١٩٧٧ م .

- ۱۱۲ كتاب التعريفات لعلى بن مـحمد الجرجاني ( ت ۸۱٦ هـ ) طبع دار الكتب العلمية ببيروت ط / ۱ ، ۱٤٠٣ هـ – ۱۹۸۳ م .
- ۱۱۳ كتاب العين للخليل بن أحــمد الفراهيدى (ت ۱۷۵ هـ) تحقــيق د . مهدى المخزومى ، ود . إبراهيم السامرائى ، نشرته وزارة الثقــافة والإعلام العراقية سنة ۱۹۸۶ م .
- ۱۱۶ کتاب معانی الحروف لأبی الحسن علی بن عیسی الرمانی (ت ۳۸۶ هـ)، تحقیق د . عبد الفتـاح شلبی ، طبعة دار الشروق بجدة ، ط / ۲ ، ۱۶۰۱ هـ – ۱۹۸۱ م .
- ١١٥ كتاب المفتاح في الصرف لعبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) تحقيق د .
   على توفيق الحمد مؤسسة الرسالة . بيروت ، ط ١٤٠٧/١ هـ ١٩٨٧م.
- ۱۱۶ كـشاف اصطلاحـات الفنون ، تأليف مـحمـد بن على الفـاروقى التهـانوى (تـ۱۱۸ هـ) حققه د . لطفى عبد البديع ، نـشرته المؤسسة المصرية العامة لتأليف والترجمة والنشر بالقاهرة .
- ۱۱۷ كـشف الظنون عن أسامى الـكتب والفنون لمصطفى بن عـبد الله ( الشـهيــر بحاجي خليفة ت ۱۰۲۷ هـ ) .

طبع بالأوفست ، طبع مكتبة المثنى ببغداد ( بدون تاريخ ) .

#### (J)

- ۱۱۸ اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين على بن محمد بن الأثير (ت ٦٣٠ م. ) طبعة مصورة عن طبعة مكتبة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ .
- 119 اللسانيات وعلم المصطلح العربي للدكتور عبد السلام المسدى ( أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية ) تونس ٢٣ ٢٦ نوفمبر ١٩٨١ م (سسلسلة اللسانيات عدد ٥).

- ۱۲ لسان العـرب لجمـال الدين محمـد بن مكرم الأنصارى المعـروف بابن منظور (ت٧١١ هـ) طبعة مصورة عن طبعة بولاق
- ۱۲۱ اللغة بين المعيارية والوصفية ، تأليف د . تمام حسان ، طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۵۸ م .
- ۱۲۲ اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ م طبعة ثانية .
- ۱۲۳ اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبده على الراجحي ، طبعة دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٩ م .

### (م)

- ۱۲۶ ما يحـتاج إليه الكاتب من مهـموز ومقـصور وممدود لأبى الفتح عشمان بن جنى، حـققه د . عـبد البـاقى الخزرجى ، نشـرته مكتبـة دار الوفاء للـنشر والتوزيع بجدة سنة ۱٤٠٧ هـ ۱۹۸۷ م .
- 1۲۵- المبهج فى تفسير أسماء شعراء الحماسة لأبى الفتح عثمان بن جنى نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٣٢١ لغة عن مخطوطة مكتبة (الفاتح) باستانبول برقم ٥٤٨٣ ، تحقيق د . حسن هنداوى ، نشرته دار الفاتح بدمشق ودار المنارة ببيروت ط ١/ ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م
- ۱۲۱ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان ابن جني ، تحقيق الأستاذ على النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٣٨٦ هـ ١٣٨٩ هـ
- ۱۲۷ المختصر في أخبار البشر لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء ( ت ٧٣٢ هـ ) . طبعة دار المعرفة ، بيروت طبعة مصورة ( بدون تاريخ ) .

- ۱۲۸ المخصص لأبى الحسن على بن إسماعيل ، المعروف بابن سيده (ت ٤٥٨هـ) طبعة دار الفكر بيروت ، طبعة مصورة ( بدون تاريخ ) .
  - ١٢٩ المدارس النحوية للدكتور شوقى ضيف ، طبعة دار المعارف بمصر ١٩٦٨ م
- ۱۳۰ المدخل إلى علم اللغة تأليف د . محمود فهمى حجازى ، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ١٩٧٦ م .
- ۱۳۱ مدرسة البـصرة النحوية نشأتهـا وتطورها تأليف د . عبد الرحــمن السيد ، توزيع دار المعارف بمصر ط ۱ / ۱۳۸۸ هـ – ۱۹۶۸ م .
- ۱۳۲ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو تأليف د . مهدى المخزومي ، ط ۲ / ۱۳۷۷ هـ ۱۹۵۸ م ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
- ۱۳۳ المذكر والمؤنث لابن جنى ، تحقيق وتقديم د . طارق نجم عبـــد الله ، نشرته دار البيـــان العربى للــطباعة والنــشر والتوزيع بــجدة ، ط ۱ / ١٤٠٥ هــ ١٩٨٥ م .
- ۱۳۶ مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى (ت ٣٥١ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع دار الفكر العربى بالقاهرة ط/ ثانية مصورة بدون تاريخ .
- ۱۳۵ مرآة الجنبان وعبيرة اليقظان لأبى محمد عبد الله بن أسعد اليافعى (ت ۷٦٨هـ) طبعة مصورة ثانية بيروت سنة ١٩٧٠ م ، عن طبعة دائرة المعارف بحيدر آباد بالهند سنة ١٣٣٨ هـ .
- ۱۳۱ مروج الذهب ومعادن الجواهر لأبى الحسن على بن الحسين بن على السعودى (ت ٣٤٦هـ) تحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد ، طبعة دار المعرفة بيروت (طبعة مصورة بدون تاريخ) .
- ١٣٧ المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي

- (ت ۹۱۱هـ) شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى ورفيقاه ، طبع ونشر دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة ( بدون تاريخ).
- ۱۳۸ المسائل الحلبيات لأبي على الفارسي (ت ۳۷۷ هـ) تقديم وتحقيق د . حسن هنداوي ، منـشـورات دار القلم بدمــشق ودار المنارة ببــيـروت ، ط ۱ / ۱ هــ ۱۹۸۷ م .
- ۱۳۹ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير تأليف أحمد بن محمد الفيومي (ت٠٧٧ هـ) صححه الأستاذ مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر (بدون تاريخ).
- ۱٤٠ المصطلح النحوى نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجرى للدكتور عوض حمد القوزى ، طبع شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض ، نشرته جامعة الملك مسعود ، ط ١ / ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- ١٤١ المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة تأليف ضاحى عبد الباقى ، نشرته مكتبة عالم الكتب بالقاهرة ط ١ / ١٩٧٩ م مطبعة الأمانة .
- ۱٤۲ مصطلحات العلوم في اللغة العربية ودور المجمع فيها للأستاذ عبد الفتاح الصعيدي ، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، الجزء ١٣ سنة ١٩٦١ م .
- ۱٤٣ المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية للدكتور محمد رشاد الحمزاوي: حوليات الجامعة التونسية العدد ( ١٤ ) سنة ١٩٧٧ م ( عدد خاص ) .
- ۱٤٤ معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الرومي الحموى ( ت ٦٢٦ هـ ) الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .
- ۱٤٥ معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي، البغدادي (ت ٦٢٦ هـ) ط/ دار صادر بيروت ١٩٧٧ م
- ۱٤٦ المعجم العربي نشأته وتطوره للدكتور حسين نصار ، طبع ونشر مكتبة مصر القاهرة ، ط ٢ / ١٩٦٨ م

- ۱٤۷ معجم المؤلفين : ( تراجم مصنفى الكتب العربية ) للأستاذ عمر رضا كحالة. نشرته مكتبة دار احياء التراث العربى ببيروت طبعة مصورة ( بدون تاريخ ) .
- ۱٤۸ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، وضعه مـجدى وهبة وكامل المهندس ، نشرته مكتبة لبنان ط ٢ / ١٩٨٤ بيروت .
- ۱٤٩ معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط ١ / ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ١٥٠ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليـوسف إليان سـركيس ، طبع مطبعة سركيس بمصر سنة ١٩٢٨ م .
- 101 المعجم الوسيط ، أخرجه إبراهيم مصطفى وآخــرون مجمع اللغة العــربية بالقاهرة - طبعة المكتبة العلمية بيروت ( طبعة مصورة بدون تاريخ ) .
- ۱۵۲ مغنى اللبيب عن كتب الأعساريب لجمال الدين بن هشام الأنصارى (ت ٧٦١هـ) حققه وعلق عليه الدكتور مازن المبارك والأستاذ محمد على حمد الله طبعة دار الفكر بيروت ط ٣ / ١٩٧٢ م .
- ۱۵۳ مفاتیح العلوم لأبی عـبد الله محمد بن أحـمد الخوارزمی (ت ۳۸۷ هـ)، طبعة دار الكتب العلمية بيروت (طبعة مصورة) بدون تاريخ.
- ۱۵۶ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، تأليف أحمد بن مصطفى ، الشهير بطاش كبرى زادة (ت ٩٦٨ هـ) ، تحقيق كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور نشر مكتبة دار الكتب الحديثة بالقاهرة ، مطبعة (الاستقلال الكبرى) بالقاهرة بدون تاريخ
- ۱۵۵ مفتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكى (ت٦٦٦ هـ) ضبطه وعلق عليه الأستاذ نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ١ / ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .

- 101 المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) ، تحقيق د محمد عبد الخالق عضيمة ، مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٩٩ هـ .
- ۱۵۷ المقتضب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين لابن جنبي ، بعناية وجهه فارس الكيلاني ، طبع المطبعة العربية بالقاهرة سنة ۱۹۲۳ م .
- ۱۵۸ الأصول في النحو لابن السراح (ت ٣١٦ هـ) ( مقدمة التحقيق ) للدكتور عبد الحسين الفتلي ، طبع مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ١٩٨٥ م .
- ۱۰۹ الإيضاح العفدى لأبى على الفارسي (مقدمة التحقيق) للدكتور حسن شاذلى فرهود، مطبعة دار التأليف بالقاهرة، ط/١، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.
- ۱٦٠ تفسير أرجوزة أبى نواس لابن جنى ( مقدمة التحقيق ) للأستاذ محمد بهجة الأثرى ، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ، الطبعة الثانية ( بدون تاريخ ) .
- ۱۲۱ الخصائص لابن جنى ( مقدمة التحقيق ) للأستاذ محمد على النجار طبعة دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الثانية (طبعة مصورة) بدون تاريخ.
- ۱۶۲ سر صناعة الإعراب لابن جنى ( مقدمة التحقيق ) للدكتور حسن هنداوى ، نشر دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق ط١/ ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م .
- ۱۹۳ سرقات أبى نواس لمهلهل بن يموت بن المزرع ( مقدمة التحقيق ) للدكتور محمد مصطفى هدارة ، طبع دار الفكر العربى بالقاهرة ، لم يذكر تاريخ الطبع ، تاريخ مقدمة المحقق سنة ۱۹۵۷ م .
- 172- الكتاب لسيبويه ( مـقدمة التحقيق ) للأستاذ عبـد السلام هارون ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ١٩٧٧ م .
- 170 كتاب الاشتقاق لابن دريد ( مقدمة التحقيق ) للأستاذ عبد السلام هارون ، نشرته مؤسسة الخانجي بالقاهرة ١٣٧٨هـ- ١٩٥٨ م مطبعة السنة المحمدية .
- ١٦٦ المقتضب للمبرد ( مقدمة التحقيق ) للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ، طبع

- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٩٩ هـ .
- ١٦٧ اللمع في العربية لابن جني ( مقدمة التحقيق ) للدكتور حسين محمد شرف ، نشرته عالم الكتب بالقاهرة ط / ١ ، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- ١٦٨ اللمع في العربية لابن جني ( مقدمة التحقيق ) للدكتور فائز فارس ، طبعته دار الكتب الثقافية بالكويت ( بدون تاريخ ) .
- 179 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ( مقدمة التحقيق ) للأستاذ على النجدى ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٩ م .
- ۱۷۰ مختصر شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية لرضى الدين الحسن بن محمد الصاغاني (ت ٢٥٠ هـ) (مقدمة التحقيق) للدكتور سامي مكي العاني وهلال ناجي ، مطبعة العافي ببغداد سنة ١٩٧٧ م .
- ۱۷۱ مخستصر المذكر والمـؤنث للمفضل ابن سلمـة ( مقدمة التـحقيق ) للدكـتور رمضان عبد التواب ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٢ م .
- ۱۷۲ الممتع في التـصريف لابن عبـصور الأشبيلي (ت ٦٦٩ هـ) ، تحـقيق د . فخـر الدين قـباوة ، نشـرته المكتبـة العربيـة بحلب ، ط / ١ ، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م .
  - ١٧٣ من أسرار اللغة :
- تأليف د . إبراهيم أنـيس ، طبع ونشـر مكتبـة الأنجلو المصـرية القــاهرة ط/٦، ١٩٧٨ م .
- ۱۷۶ مناهج المصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة ، تأليف د. حسن هنداوي ، ط / ۱ ، ۱٤٠٩ هـ / ۱۹۸۹ م ، دار القلم بدمشق .
- ١٧٥ المنصف شرح تصريف المازني لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق إبراهيم

- مصطفى وعبد الله أمين ، طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى بمصر ، الجنزء الأول والثانى ، ط / أولى سنة ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م والثالث سنة ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م .
- 1۷٦ منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية ، تأليف عبد الأمير محمد أمين الورد : منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات ببيروت ، ومكتبة دار التربية ببغداد ، ط ١ / ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م .
- ۱۷۷ المنهج الصوتى للبنية العربية : رؤية جديدة في الـصرف العربي للدكتور عبد الصبور شاهين ، نشرته مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ١٤٠٠ هــ-١٩٨٠ م .

#### (j)

- ۱۷۸ النجوم الـزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة ليوسف بن تغرى بردى الأتابكي ( ت ۸۷۶ هـ ) طبعة مـصورة عن طبعة دار الكتب المصـرية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ۱۷۹ النحو العربي والدرس الحديث ، بحث في المنهج للدكتور عبده على الراجحي ، دار النهضة العربية العربية للطباعة والنشر بيروت سنة ١٩٧٩ م .
- ۱۸۰ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن ابن محمد أبو الفضل إبراهيم، ابن محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ۱۸۱ نزهة الطرف في علم الصرف ، تأليف أحمد بن محمد الميداني (ت۸۱ هـ)، ط ۱ / ۱٤۰۱ هـ ۱۹۸۱ م و منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت (طبعة مصورة ) .
- ۱۸۲ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة تأليف الشيخ محمد الطنطاوى ، طبعة دار المعارف بمصر ( الطبعة الخامسة ) ۱۹۷۳ م .

- ۱۸۳ نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها لانستاس مارى الكرملي ( نشرته مكتبة الثقافة العربية بالقاهرة ( طبعة مصورة بدون تاريخ )
- ١٨٤ نصوص في فـقه اللغة العـربية للدكـتور السيـد يعقوب بكر ، دار النهـضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت سنة ١٩٧٠ م .
- ۱۸۵ النظام الصرفى والصوتى فى اللغة العربية دراسة للفعل فى اللغة المحكية فى مكة المكرمة ، د / محمد حسن باكلا ، نشرته مكتبة لبنان ، بيروت سنة ١٩٧٩ م .
- ۱۸۲ النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى ، (ت ۲۱۵ تقريباً ) تحقيق ودراسة د. محمد عبد القادر أحمد و طبع دار الشروق بيروت ط ۱ / ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- ۱۸۷ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن ، طبع دار الكتاب الجديد بيروت ، ط ۱ / ۱۹۷۵ م .

#### (هـ)

- ۱۸۸ هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا الباباني البغدادى (ت ١٩٥١ هـ) طبع وكالة المعارف في استانبول سنة ١٩٥١ م أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد.
- ۱۸۹ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون والدكتور عبد العال سالم مكرم طبعة دار البحوث العلمية بالكويت ، سبعة أجزاء ظهرت بين عام ١٣٩٤ هـ ١٤٠٠ م ١٩٧٠ م .

#### **(و)**

١٩٠ - الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي ( ت ٧٦٤ هـ ) .

- الجزء الشانى باعتناء ( س . ديدرينغ ) نشرته دار فرانز شتايز بفيسبادن ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .
- الجزء الثامن باعــتناء محمد يوسف نجم ، مطــابع دار صادر بيروت ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م .
- الجنوء الحادى عشر باعتناء شكرى فينصل طبع باشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
  - الجزء السادس عشر باعتناء وداد القاضي بيروت سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ۱۹۱ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ابن خلكان (ت ۲۸۱ هـ) المجلد الرابع ، تحقيق د . إحسان عباس ، دار صادر بيروت ( بدون تاريخ ) .

#### (ي)

۱۹۲ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) تحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد ، دار الفكر بيروت ، طبعة مصورة ط ٢ / ١٩٧٣ م .

# فهرس الموضوعات

## فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| ٣          | المقدمة .                                       |
| ۱۸         | التمهيد .                                       |
| 71         | الباب الأول: آثاره الصرفية .                    |
| 77         | الفصل الأول : مؤلفاته الصرفية .                 |
| ٩.         | الفصل الثاني : كتبه التي حوت نصوصا صرفية .      |
| 179        | الباب الثاني : دراساته الصرفية .                |
| ۱۷۰        | الفصل الأول : أبنية الأسماء .                   |
| 140        | المبحث الأول – أبنية الأسماء المجردة والمزيدة . |
| ۱۸٦        | المبحث الثاني - أبنية المصادر .                 |
| ۲          | المبحث الثالث - أبنية المشتقات .                |
| 719        | المبحث الرابع – أبنية جموع التكسير .            |
| 777        | المبحث الخامس – أبنية التصغير .                 |
| 777        | الفصل الثاني : أبنية الأفعال .                  |
| ۲۳۸        | المبحث الأول – أبنية الأفعال المجردة .          |
| 757        | المبحث الثاني - أبنية الأفعال المزيدة .         |
|            | الفصل الثالث : أحكام تعم الفعل والاسم .         |
| 709        | ( التصريف المشترك )                             |

| الموضوع                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول – الزيادة .                                        |
| المبحث الثاني - الإبدال .                                       |
| المبحث الثالث - الإعلال .                                       |
| المبحث الرابع – الإدغام .                                       |
| الباب الثالث : تقويم دراساته الصرفية في وضوء علم اللغة الحديث . |
| الفصل الأول: نشأة المصطلح الصرفي .                              |
| الفصل الثاني : المصطلحات والموضوعات الصرفية                     |
| بين ابن جنى والمحدثين .                                         |
| الفصل الثالث : الصرف وعلم الأصوات .                             |
| الخاتمة .                                                       |
| فهرس المصادر والمراجع .                                         |
| فهرس الموضوعات .                                                |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |